







# تفسيرالننغراوى

خواطر فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى حول القرآن الكريم





الموذج رتم ۱۷ A L - A Z H A R ISLAMIC RESEARCH ACADEMY GENERAL DEPARTMENT For Research, Writting & Translation بسم الله الرحمن الرحيم



الازهـــر مجمع البحــوث الاســــــلامية الادارة العــــامة المحــوث والتــاليف والترجـــــ

السعد بوسناد المدادي الفل التربع - أخيارا ليس

السسلام عليسكم ورحمسة اللسه وبركامه ساوبحسد:

سنا، على الطلب الغاس بنص ومراجعة كلب: جُولِ لِمِر مِولِ لِمِرَّ الْمُهِرِّ - مِ حـاً أحمد أحمد ... : عاليه : فضيله لمِسْمَ الخليق كمرمو في محمد أومر

نفيد بأن السكتاب المذكور ليس فيه ما يتعارض مع العقيدة الاسلامية ولا مسانع من طعمسه على نفتنسكم الخساصة .

مع النساكيد على ضرورة العنسابة التابة بكتسابة الآبات القسر آنية والاحاديث النبسوية الشريفسة .

واللسمه المسمونق ،،،

والسلام عليكم ورحسة الله وبركانه ،،،

مدير عسام ادارة البحوث والتساليف والترجمسة

راجع أصله وخزج أحاديثه الاستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر تشميغ النلاث يروس عين

- (هُبِالَالِينَ -

إدارة الكتب والمكتبات

رقم الايداع ۳۰۹۲ / ۱۹۹۱ الترقيم الدولي I.S.B.N. 9 – 0111 – 98 – 977

طبعت بعطابع دار اخبار اليوم

#### O\*OO\*OO\*OO\*OO\*OO\*OO

لبم الله الرجمير الرصم

ا لوديد كاعلها أدخود ٤ وميل إليه مسلم على دهمة وظاخ ترسلا سيدنا محد "فجيع" ..

فيذا جعاد عرى العلى الموهيلة جهادى الإجتهادى المتجادة الشخص فيد أنه حشة كناب الداء وتطامت الاستقبال في عالم الدان والعب عرفا لى ولعل أكبر فد وفيت جميدا يما أنا وأديث واجب عرفا لى وأسأل الد سبما نام أمد تكويم خوا طرى الدره مغناح خواطر مديناً فى بلدى ؟ وكناب الله للتنعقق عجب بنه حتى يرث الله الأداف، وفيه عليها ٤ وجينتذ نعلم

مدالله ما أدخره لمد عداه . وحسينا الله ونم الوليل ما

محرمتولی لرمادی



مدخل ..

بسم الله الرحمن الرحيم . والحمد لله رب العالمين . . والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . .

خواطرى حول القرآن الكريم لا تمنى تفسيرا للقرآن .. وانما هي هبات صفائية .. تخطر على قلب مؤمن في آية أو بضع آيات .. ولو أن القرآن من الممكن أن يفسر .. لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بتفسيره .. لأنه عليه نزل وبه انفعل وله بلغ وبه علم وعمل .. وله ظهرت معجزاته . ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم .. اكتفى أن بيين للناس على قدر حاجتهم من العبادة التي تين لم أحكام التكليف في القرآن الكريم وهي افعل ولا تفعل .. تلك الاحكام التي يئاب عليها الانسان ان فعلها ، ويعاقب ان تركها .. هذه هي أسس العبادة لله سبحانه وتعالى .. التي أنزلها في القرآن الكريم كمنهج لحياة البشر على الأرض .. الما أنزلها في القرآن الكريم كمنهج لحياة البشر على الأرض .. أما الاسرار المكتنزة في القرآن حول الوجود ، فقد اكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما علم منها .. لأنها بمقياس العقل في هذا الوقت لم تكن العقول تستطيع أن تتغبلها ، وكان طرح هذه المرضوعات سيثير جدلا يفسد قضية الدين ، ويجعل الناس ينصرفون عن فهم منهج الله في العبادة الى جدل حول قضايا لن يصلوا فيها الى شيء شيء ..

والقرآن لم يأت ليعلمنا أسرار الكون ، ولكنه جاء بأحكام التكليف واضحة وأسرار الوجود مكتنزة . . حتى تنقدم الحضارات ويتسع فهم العقل البشرى . . فيكشف الله سبحانه وتعالى من أسرار الكون ما يجعلنا أكثر فهما لعطاءات القرآن

لأسرار الرجود ، فكلما تقدم الزمن وكشف الله للانسان عن سر جديد فى الكون ظهر اعجاز فى القرآن . . لأن الله سبحانه وتعالى قد أشار الى هذه الآيات الكونية فى كتابه العزيز . . وقد تكون الاشارة الى آية واحدة أو بضع آيات . . ولكن هذه الآية أو الآيات تعطينا اعجازا لا يستطيع العلم أن يصل الى دقته .

والقرآن الكريم حمل معه وقت نزوله معجزات . . تدل على صدق البلاغ عن الله سبحانه وتعالى . . وعن صدق رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم . . وكانت أول معجزة أن القرآن كلام الله . . فيه من عطاء الله ما تحبه النفس البشرية وستميلها . .

انه يخاطب ملكات خفية في النفس لا نعرفها نحن ولكن يعرفها الله سبحانه وتعالى خالق الانسان وهو أعلم به . . هذه الملكات تنفعل حين تسمع القرآن فتلين القلوب ويدخل الايمان اليها . . ولقد تنبه الكفار الى تأثير القرآن الكريم في النفس البشرية . . تأثيرا لا يستطيع أن يفسره أحد . . ولكنه يجذب النفس الى طريق الايمان ويدخل الرحمة في القلوب .

لذلك كان أثمة الكفر مخافون أكثر ما يخافون .. من سياع الكفار للقرآن .. ويوالون منع ذلك بأى وسيلة .. ويعتدون على من يتلو القرآن .. ولو أن هذا القرآن لم يكن كلام الله الذى وضع فيه من الأسرار ما يخاطب ملكات خفية فى الفس البشرية . . ما اهتم أثمة الكفر أن يستمع أحد للقرآن أو لا يستمع . . ولكن شعورهم بما يفعله كلام الله .. جعلهم لا يمنعون سياع القرآن فقط .. بل قالوا كيا يروى لنا القرآن الكريم :

# ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفُرُوا لَا تَسْمَعُوا لِمِكَ اللَّهُ وَان وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ٢٠٠٠

(سبورة فصلت)

وهكذا نعرف أنه حتى أهل الكفر كانوا لا يمنعون سياع القرآن فقط . . بل يطلبون من أنصارهم أن يلغوا فيه ، ومعناها( يشوشرون عليه ). . ولا يمكن أن يكون هذا هو مسلكهم وتلك هي طريقتهم الاخوفا نما يفعله القرآن في كسب النفس البشرية الى الايمان . . إن مجرد تلاوته تجذب النفس الكافرة الى منهج الله .

#### @ Y **3@**\$@@\$@@\$@@\$@@\$@@\$@@

ولو نأخذ مثلا قصة اسلام عمر بن الخطاب رضى الله عنه .. نجد أنه علم أن اخته فاطمة وزوجها ابن عمه سعيد بن زيد قد أسليا .. فأسرع اليها ليبطش بها وحول أن يفتك بسعيد بن زيد .. فلم تدخلت زوجته فاطمة لحايته .. ضربها حتى سال منها الدم .. وعندما رأى عمر الدم يسيل من وجه أخته فاطمة .. رق قلبه وحدث فى قلبه انفعال بالرحمة بدلا من انفعال الايذاء .. فخرج العناد من قلبه وملأه الصفاء .. فطلب من أخته صحيفة القرآن التى كانا يقرآن منها .. وقرأ من أول سورة طه ثم قال ؟ ما أحسن هذا الكلام وأكرمه .. ثم أسرع الى رسول الله صلى الله على وسلم يعلن اسلامه .. ولذلك فانه اذا خرج العناد والكفر من القلب .. واستمع الانسان بصفاء الى القرآن دخل الايمان الى قلبه .

لقد سمع عمر بن الخطاب رضى الله عنه القرآن قبل ذلك ولم يسلم . . ولكنه عندما رأى الدم يسيل على وجه أحته وتبدل انفعال الايذاء فى قلبه بانفعال الرحمة . . استقبل القرآن بنفس صافية فامتلأ قلبه بالايمان وأسرع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلن اسلامه .

ولذلك كان الكفار يحاولون إهاجة مشاعر الكفر في القلوب حتى لا يدخلها القرآن . لانه لكي تستقبل الأيمان يجب ان تخلص قلبك من الكفر أولا .

وهكذا نرى أن القرآن الكريم لأنه كلام الله . . فان له تأثيرا خاصا في النفس . . الله المنفض . . البيرية الترقق المنفض . . وكان المخفر كانوا يسترقون سباع القرآن من وراء بعضهم البعض . . وكانوا يقولون إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة . . وان أعلاه لمثمر . . وإن اسفله لمغدق . . وانه يعلو ولا يعلى عليه . . وكان هذا أول اعجاز لأن القرآن الكريم هو كلام الله تبارك وتعالى .

#### $\bigcirc$

وسلم وضد القرآن الكريم . . لم نسمع أن أحدا منهم . . وهم قوم بلغاء فصحاء عندهم اللغة ملكة وموهبة وليست صناعة . . لم نسمع أحدا من الكفار قال ماذا تعنى « ألم » . . أو « حم » . . أو « عسق » .

كيف يمر الكافر على فواتح السور هذه ولا يجد فيها ما يستطيع أن يواجه به رسول الله عليه وسلم ويجادله . . لقد كانت هذه هى فرصتهم فى المجادلة . . ولاشك أن عدم استخدام الكفار لفواتح السور هذه . . دليل على أنهم انفعلوا بها وان لم يؤمنوا بها . . ولم يجدوا فيها ما يمكن أن يستخدموه لهدم القرآن أو التشكيك فيه . . ولو أن هذه الحروف فى فواتح السور كانت تخدم هدفهم . . لقالوا للناس وجاهروا بذلك .

رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو الذي عليه القرآن نزل - فسر وبين كل ما يتعلق بالتكليف الاجيال القادمة . . وبحر ما يتعلق بالتكليف للاجيال القادمة . . وبحر الزمن ويتيح الله لعباده من أسرار آياته في الأرض ما يشاء . . فيكون عطاء القرآن متساويا مع قدرة العقول . . لماذا ؟ لأن الرسالات التي سبقت الاسلام كانت محدودة الزمان والمكان . . أما القرآن الكريم فزمنه حتى يوم القيامة . . ولذلك فلابد أن يقدم إعجازا لكل جيل . . ليظل القرآن معجزة في كل عصر .

والقرآن نزل يتحدى العرب فى اللغة والبلاغة . . ولكن لأنه دين للناس جميعا . . فلابد أن يتحدى أعبر العرب فيها نبغوا فيه . . ولذلك نزل متحديا لغير العرب وقت نزوله . . فقد حدثت حرب بين الروم والفرس وقت نزول القرآن . . وكانت الروم والفرس تمثلان فى عصرنا الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتى . . كانا أعظم وأقوى دولتين فى ذلك العصر . . وحدثت الحرب بينها وانهزم الروم . . واذا بالقرآن ينزل بقوله تعالى :

﴿ الَّهِ ۚ هُ غُلِبَ الْوُمُ ۗ فِ أَذَى الْأَرْضِ وَهُم مِنْ ابْعَدِ غَلَيْهِمْ سَيْفَلِيوُنَ ﴿ فِي وَالَّذِي وَالَّهِمْ مِنْ ابْعَدِ غَلَيْهِمْ سَيْفَلِيونَ ﴿ فِي وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ ابْعَدُّ وَيَوْمِدْ يَغَرُّحُ الْمُؤْمِنُونَ ۗ ﴿ ﴾

لو أن هذا الفرآن من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي يجعله يدخل في قضية كهذه . . لم يطلب أحد منه أن يدخل فيها . . وكيف يغامر رسول الله صلى الله عليه . . في كلام متعبد بتلاوته الى يوم القيامة لا يتغير ولا يتبدل . . باعلان نتيجة معركة ستحدث بعد سنين . . وماذا كان يمكن أن يحدث لقضية الدين كله لو أن الحرب حدثت وانتصر الفرس مرة أخرى . . أو أن الحرب لم تحدث وتوصل الطرفان الم الى صلح . . إنها كانت ستضيع قضية الدين كله . . ولكن لأن الله سبحانه وتعالى الى والقائل وهو الفاعل . . جاءت هذه الآية كمعجزة لغير العرب وقت نزول الفرآن . . وحدثت المعركة فعلا وانتصر فيها الروم كها أخير العرب وقت نزول

ولكن القرآن لم ينزل معجزة لفترة محدودة . . بل هو معجزة حتى قيام الساعة . . والقرآن هو كلام الله ، والكون هو خلق الله . . ولذلك جاء القرآن يعطى إعجازا لكل جيل فيا نبغوا فيه . . اذا أخذنا العلوم الحديثة التي اكتشفت في القرن العشرين وأصبحت حقائق علمية . . نجد أن القرآن الكريم قد أشار اليها باعجاز مذهل . . بحيث أن اللفظ لا يتصادم مع العقول وقت نزول القرآن . . ولا يتصادم معها بعد تقدم العلم واكتشاف آيات الله في الارض . . ولا يقدر على هذا الاعجاز المذهل الا الله سبحانه وتعالى . . اقرأ مثلا قول الحق تبارك سبحانه وتعالى . . اقرأ مثلا قول الحق تبارك سبحانه وتعالى .

# ﴿ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَالْفَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَفْج بَيْج ﴿

( سورة ق)

والمد معناه البسط . وعندما نزل القرآن الكريم بقوله تعالى : « والأرض مدناها » . لم يكن هذا يمثل مشكلة . . للعقول التي عاصرها نزول القرآن الكريم . فالناس ترى أن الأرض ممدودة . . والقرآن الكريم يقول : « والأرض مدناها » . . وتقدم العلم وعرف الناس أن الأرض كروية . . وانطلق الانسان الى الفضاء ورأى الأرض على هيئة كرة . . هنا أحست بعض العقول بأن هناك تصادمات بين القرآن الكريم والعلم . . نقول لهم أقال الله سبحانه وتعالى أى أرض تلك المبسوطة أو الممدودة ؟ . . لم يقل ولكنه قال الأرض على اطلاقها . أى كل مكان على الأرض ترى فيه الأرض امامك مبسوطة .

اذا نزلت في القطب الشمالي تراها مبسوطة . . واذا كنت في القطب الجنوبي تراها

مبسوطة . . وعند خط الاستواء تراها مبسوطة . . واذا سرت من نقطة على الأرض وطللت تسير الى هذه النقطة فالأرض أمامك دائيا مبسوطة . . ولا يمكن أن يجدث هذا أبدا الا اذا كانت الأرض كروية . . فلو أن الأرض مثلثة أو مربعة أو مستسة . . أو على أى شكل هندسي آخر . . لوصلت فيها الى حافة ليس بعدها شيء . . ولكن لكي تكون الأرض مبسوطة أمامك في أي مكان تسير فيه لابد أن تكون على هيئة كرة .

هذا الاعجاز الذي يتفق مع قدرات العقول . . وقت نزول القرآن الكريم . . فاذا تقدم العلم ووصل الى حقيقة لما كان يعتقده الناس . . تجد أن آيات القرآن تتفق مع الحقيقة العلمية انفاقا مذهلا . . ولا يقدر على ذلك الا الله سبحانه وتعالى .

ولو أن النبى صلى الله عليه وسلم تعرض لهذه الآيات الكونية تعرضا لا يتناسب مع استعدادات العقول وقت نزول القرآن . . فانه ربما صرف العقول عن أساسيات الدين الى جدل فى أسرار كون لا يستطيع العقل أن يستوعبها أو يفهمها . . ولكن الحق تبارك وتعالى ترك فى الكون أشياء لوثبات العقول فى العلم . . بحيث كلما تقدم العلم وجد خيطا يربط بين آيات الله فى الكون وآياته فى القرآن الكريم . . ولو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر كونيات القرآن وقت نزوله لجمد القرآن . . لانه لا أحد منا يستطيع أن يفسر بعد تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم . . ولكن ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم . . لتفسير أتاح الفرصة لعطاءات متجددة للقرآن الكريم الى قيام الساعة . . وهكذا كان المنع هو عين العطاء . . وهذه معجزة أخرى من اعجاز القرآن الكريم .

كلمة قرآن ساعة تسمعها تفهم أنه يقرأ .. قرآن مصدر قرأ مثل غفر غفرانا .. ولكن بعد نؤول القرآن الكريم أصبح لفظ قرآن اسها بكلام موحى به من الله سبحانه وتعلل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقصد التحدى .. ويسميه الله تبارك وتعالى كتابا .. اذن هو قرآن اذا أخذنا أنه يقرأ .. وهو كتاب اذا أخذنا أنه يكتب . والقراءة تستلزم حافظا .. فالانسان حين يقرأ من كتاب ليس عتاجا إلى الحفظ ، ولذلك فللقرآن وسيلتان من وسائل التلاوة . يخفظ في الصدور ويسجل في السطور .. بحيث تستطيع في أي وقت أن تقرأ من الكتاب .

وحين بدأ تدوين القرآن الكريم كتابة كان لا يكتب منه آية الا اذا كانت مكتوبة على جذوع النخل أو الجلود . . أو أى وسيلة أخرى من وسائل الكتابة في عصر نزول القرآن . . وزيادة على أن الآية تكون مكتوبة . . كان لابد أن يكون هناك اثنان على الأقل من الصحابة الحافظين لها . . إلا آية واحدة لم توجد مكتوبة بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عند حافظ واحد فقط إلا فالجمع الغفير من الصحابة كان يحفظها في صدره وهذه الآية هي الوحيدة التي تفردت عن القاعدة بأن تكون مكتوبة بواسطة كتبة القرآن ، ومحفوظة في صدر اثنين من الحافظين على الأقل ، وكان القياس يقتضي ألا تكتب هذه الآية . . وهي قوله سبحانه وتعالى :

﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَاعَلَهُدُواْ اللَّهَ عَلَيْتٍ فَيْهُم مَّن قَضَىٰ تَجَبُهُ وَمِنْهُم مَّن يَتَظِّرُ

وَمَا بَدَّلُواْ تَبِّدِيلًا ١

( سورة الأحزاب )

ولكن أنظر الى الخواطر الايمانية يقذفها الحق سبحانه وتعالى فى قلوب المؤمنين ليكمل منهجه . . هذه الآية لم يوجد من يحفظها الا خزيمة بن ثابت ، وعندما ثار الجدل حول تدوينها ، ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من شهد له خزيمة فحسبه ) (1) .

عن زيد بن ثابت قال: لما نسخنا المصحف فقدت آية من سورة الأحزاب كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها لم أجدها مع أحد الا مع خزيمة بن ثابت الأنصارى رضى الله عنه الذى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين ( من المؤمنين رجال . . ) .

وكان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قد أعطى خزيمة بن ثابت وحده نصاب شهادة رجلين . . وهذه لها قصة . . ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي . . فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن أمرابي . . فأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشى . . وأبطأ الأعرابي . . فطفق رجال (أي جاء رجال) يعترضون الأعرابي ليساوموه في الفرس دون أن يعرفوا

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى وأحمد والنسائى والترمذى وقال: حسن صحيح.

أن النبى صلى الله عليه وسلم قد ابتاعه . . فنادئ الأعرابي الرسول عليه الصلاة والسلام فقال : ان كنت مبتاعا هذا الفرس والا بعته . . أى هل تريد شراء الفرس أو أبيعه ؟

فقال النبى صلى الله عليه وسلم: أوليس ابتعته منك؟.. فقال الأعرابي ما بعتكه (أى ما بعته لك).. فقال النبى صلى الله عليه وسلم: بلى قد ابتعته منك.. فقال الأعرابي هلم شهيدا.. أى اثننى بشاهد.. فقال خزيمة بن ثابت أنا أشهد أنك بايعته (أى بعته له).

وبعد أن انصرف الناس . . أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة . . فقال : بم تشهد ؟ . . (أى كيف شهدت على هذا ) . . ولم تكن موجودا وقت المبايعة بينى وبين الأعرابي. فقال خزيمة : بتصديقك يا رسول الله . . (أى هل فصدقك في كل ما تأتينا به من خبر السياء ونكذبك في هذه ؟ . . فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين . . فأخذت شهادته بشهادة رجلين وتم تدوين الآية . . وكان خزيمة يدعى ذو الشهادتين . . لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجاز شهادته بشهادته رزا)

واذا أردنا أن نقرف القرآن . . فانه لابد أن يخرج عن مقايس البشر . . فالناس حين يُعرفون الأشياء يقولون : حده كذا . . ورسمه كذا . . الى آخره . . ولكنا كى نعرف القرآن الكريم نقول ان القرآن هو ابتداء من قوله تمالى :

﴿ يِنْ \_\_\_\_\_\_\_ِ أِتَّهَ ٱلنَّحْزِ النَّحْزِ الْحَجَدِ ۞ الْحَنْدُ يَقُودَتٍ ٱلْعَنْلَمِينَ ۞ ﴾

( فاتحة الكتاب )

الى أن نصل الى قوله جل جلاله :

﴿ فُمَلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ صَلِكِ النَّاسِ ۞ إِلَاهِ النَّاسِ ۞ مِنْ شَرِّ الْوَسُواسِ الْفُنَّاسِ ۞ الَّذِي يُوسُّوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۞ مِنَ الْجِفْنَةِ وَالنَّاسِ ۞ ﴾ (سودة الناس)

#### O 17×0×00×00×00×00×00×00

أى أنه من أول سورة الفاتحة . . الى آخر سورة الناس . . على أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم . . قبل أن نقرأ أى آية من القرآن . . كها علمنا الحق سبحانه وتعالى فى قوله :

# ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْءَانَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۞ ﴾

(سورة النحل)

لكن العلماء ارادوا التخفيف على الناس فى تعريف القرآن الكريم . . فقالوا هو كلام الله . . نُزِّلُهُ على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بقصد التحدى والاعجاز ليبين للناس منهج الله . والقرآن يتفق مع المناهج التى سبقته ، ولكنه يضيف عليها ويصحح ما حذف منها لأنه موجى به من الله . . فالتوراة والانجيل والزبور من الله . . ولكنها تحمل المنهج فقط . . اما القرآن الكريم . . فهو المنهج والمعجزة الدالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم . .

التوراة كانت منهج موسى وكانت معجزته العصا . والانجيل منهج عيسى ومعجزته ابراء الاكمه والابرص باذن الله .. اذن بالنسبة للرسل السابقين .. كانت المعجزة شيء والمعجزة معا .. ذلك المعجزة شيء والمعجزة معا .. ذلك المعجزة الى الرسل السابقين انزلها على نية تغييرها . .

ولكن القرآن الكريم . . نزل على نية الثبات الى يوم القيامة . ولذلك كان لابد ان يؤيد المنهج بالمعجزة حتى يستطيع اى واحد من اتباع عمد عليه الصلاة والسلام ان يقول محمد رسول الله وتلك معجزته . . ولكن معجزات الرسل السابقين حدثت وانتهت . . لأنها معجزات حسية . . من رآها آمن بها . . ومن لم يرها فهو غير مقصود بها . لأنها حدثت لتثبيت المؤمنين . . الذين يتبعون الرسول . . فمعجزة عيى عليه السلام لا يمكن ان تعود الان من جديد . . وعصا موسى التى شقت البحر لايستطيع اتباع موسى ان يأتوا بها الان ليقولوا هذه معجزته . .

اذن فالرسل السابقون لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان لكل منهم منهج ومعجزة . ولكن كليهما منفصل عن الآخر . . فالمنهج عين المعجزة حالة مفقودة في الرسالات كلها . . ولكنها في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم امر موجود يمكن ان

#### @\@@\**@**@\@\@\@@\@\@\@\@\@\@\

يشار اليه في اى وقت من الاوقات . .

ونظرة واحدة فيها قال الله سبحانه وتعالى فى كونيات الحياة التى اتبحت للعقل البشرى فى القرن العشر فى البشرى فى القرن العشر فى البشرى فى القرن العشرين . . نجد أن القرآن الكريم يشير اليها لأن العمر فى الرسالة القرآنية الى ان تقوم الساعة . . يظل القرآن معجزة حتى قيام الساعة . . ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ سَنُرِيهِمْ عَايَتِنَا فِي الْآفَاقِ وَقَ أَنْسِهِمْ حَنَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَنَّ أَوْلَمْ بَكْفِ بِرَبِكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ مَّيْءِ مُنِيدًا ﴿ ﴾

( سورة فصلت)

أى أن القرآن له عطاءان في الاعجاز .. العطاء الاول آيات في الافاق ، وهذه هي الآيات التي الكونية .. والعطاء الثاني ﴿ آيات في أنفسهم ﴾ وهذه هي الآيات التي تتعلق بأسرار الجسد البشرى .. وقول الحتى : ﴿ حتى يتبين لهم انه الحق ﴾ أى أن الفرآن هو الحق .. ولذلك يمكن أن نقول أن آيات الكون ستأني موافقة لآيات الكريم من آيات التران الكريم من آيات وضع في القرآن الكريم من آيات الكرن وأسراره وعن الجسد البشرى وتكوينه آيات يمكن أن يعطيها للمؤمنين ولغير المؤمنين ..

ولقد اعطى الله تبارك وتعالى من آيات الكون للمؤمنين . . فبرع المسلمون الاوائل فى العلوم . . مثل جابر بن حيان الذى وضع اساس علم الكيمياء . . وابن النفيس الذى سيئا الذى وضع اساس علم الطب والفلك والرياضيات . . وابن النفيس الذى اكتشف الدورة الدموية ووصفها وصفا علميا دقيقا . . وابن الهيثم الذى برع فى الرياضيات والطبعيات والطب . وكان أول من شرح تركيب العين وكيف تعمل وأبو القاسم الذى نبغ فى العمليات الجراحية وغيرها .

ثم أعطى الله سبحانه من آيات الكون لغير المؤمنين بما نشهده الأن من نهضة علمية في دول الغرب.. وذلك يفسر قوله تبارك وتعالى:

« حتى يتبين لهم انه الحق » أي أن آيات الكون . . ستجعل المنكرين للقرآن

الكريم يعترفون انه الحق . . ذلك ان المؤمن يعرف ان القرآن هو الحق . . ولكن المنكر للاسلام يكشف الله له آية في امر معجز . . يين له ان هذا الدين حق . ولقد حدث اخيرا في مؤتمرات الاعجاز العلمي للقرآن الكريم ان اعلن عدد من العلماء اعتناقهم للدين الاسلامي .

وإذا أردنا أن نعرف شيئا عن معجزة القرآن فانظر ماذا قال عن الكون وكروية الارض ودورانها حول نفسها . . وما يجدث في اعهاق البحار وغير ذلك مما لم يكتشف الافي القرن العشرين . . وإذا أردنا أن نعرف الاعجاز في القرآن في قوله «وفي انفسهم» فلننظر للى مراحل تكوين الجنين ومراكز الاعصاب في الجسد البشرى وتكوين الاذن والعين وغير ذلك من اعجاز لا يمكن أن يتحدث عنه بهذه اللدقة إلا خالقه . . وهذا ما شهد به علماء نبغوا في علومهم بينا هم منكرون للاسلام وللقرآن! وهذه الحقائق العلمية التي أشار اليها القرآن الكريم لا يستطيع أحد أن ينكرها الآن لانها أصبحت ثابتة الوجود .

والقرآن حين يتحدى فإنه لا يمكن أن يأن بمعجزة لا يعرف عنها الحلق شيئا . . فأنت لاتتحدى كسيحا فى سرعة المشى . . ولا شيخا كبيرا ضعيفا فى حمل الاثقال . . ولكنك اذا تحديت فلابد ان تتحدى مجموعة من الناس فيها نبغوا فيه . .

ولذلك اذا قلنا ان القرآن جاء يتحدى العرب فى اعجاز الاسلوب واللغة . . فهذا عندما يغلبهم القرآن فهذه شهادة للعرب انهم نبغوا فى دنيا الكلمة . . وهنا عندما يغلبهم القرآن ويعجزهم يكون هذا هو التحدى . . تحد فيها نبغوا وتفوقوا فيه . . ولذلك كان لابد ان يكون العرب عندهم نبوغ فطرى فى الكلمة . . ويكون الاداء الجيد المميز للكلمة مالوفا لديهم شعرا ونثرا وخطابة .

وحين جاء القرآن الكريم يتحدى غير العرب . . تحداهم في آيات الكون والحلق ولذلك نجد مثلا قول الحق سبحانه وتعالى عن اصحاب النار :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفُرُواْ بِعَايَتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا ۖ كُلَّى نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَذَّلَنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُونُواْ ٱلْعَذَابَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَرِيزًا حَكِيمًا ۞ ﴾ هذه الآية الكريمة عندما نزلت فهمت بأنه كليا احترقت الجلود تجددت ، وعندما توصل العلم الحديث الى ان مراكز الاعصاب موجودة تحت الجلد مباشرة بحيث انه اذا احترق الجلد ضاع الاحساس بالألم ، كانت هذه معجزة جديدة للدنيا كلها في عصرنا . . يريد بعض الناس ان يتخذ العلم إلها من دون الله . وهكذا كان الاعجاز المتجدد الذي يجعل القرآن معجزة خالدة . . وهذا دليل جديد على ان القرآن من عند الله وانه كلام الله .

ناتى بعد ذلك الى معجزة اخرى فى اختيار رسول الله عليه الصلاة والسلام واعداده للرسالة .. اننا إذا تتبعنا حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد ان الله تبارك وتعالى اختاره أميا لا يقرأ ولا يكتب ، ومع ذلك أجرى عليه معجزات كلها تنطق بصدق رسالته صلى الله عليه وسلم .. أولها انه لم يشتهر عليه الصلاة والسلام انه نبغ فى شعر أو نثر مثل قس بن ساعدة وأكثم بن صيفى .. ومن هنا كان حظ رسول الله عليه وسلم من البلاغه حظا عاديا دون نبوغ .

ومع ذلك فقد جاءت رسالته عليه الصلاة والسلام تتحدى قومه في البلاغه وفي اللغة. ولو انه صلى الله عليه وسلم كان مشهورا بالشعر او النثر او الخطابة لقالوا ان القرآن عبقرية ادائية لمواهب كانت موجودة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ الصغر . . ومواهب الناس عادة تظهر قبل سن العشرين او الثلاثين اذا كانت الموهبة متأخرة ، ولكتها لا تظهر فجأة على الانسان في سن الاربعين ، ولا توجد عبقرية تتأخر أبدا حتى الاربعين . . ولكن الناس فوجئوا بان محمداً عليه الصلاة والسلام الذي ما خطب وما كتب وما قال شعرا يأتي بقرآن يعجز عنه أشهر البلغاء . . واكثرهم موهبة في فن الكلام . . من اين أتى بهذا الكلام المعجز الذي تحدى به الانس والجن وهو في هذه السن ؟!

بعض الناس يدعون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده الاعجاز اللغوى . . وأخفاه عن الناس حتى سن الاربعين وبعد ذلك اظهره . . نقول ان هذا الكلام لا يتفق مع العقل . . لأننا نعيش فى عالم أغيار يموت الناس فيه قبل سن العشرين وقبل سن الثلاثين وقبل سن الاربعين . . فمن الذى اخبر محمدا عليه الصلاة والسلام انه لن يموت قبل سن الاربعين حتى يكتم هذه العبقرية الى هذه السن . . لقد مات أبوه وهو في بطن امه . . وماتت امه وهو طفل صغير . . هذه

المقدمات لاتيكن ان توحى الى محمد عليه الصلاة والسلام ان يكتم عبقريته عن الناس حتى يصل الى هذه السن ، لأن أباه وأمه قد ماتا وهو طفل صغير .

ولذلك عندما جاء الكفار وطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلام ان يغير الفرآن كيا يروى لنا القرآن الكريم في قوله تعالى :

﴿ وَإِذَا لُتُكَنَ طَنْهِمَ ءَابَاتُنَا بَيِّنَدِتِ قَالَ الَّذِينَ لاَيْرَجُونَ لِقَاءَنَا آفِ بِفُرَّءَانِ غَيْرِ هَلْمَا أَوْبَلِنَّهُ قُلْ مَايَكُونُ لِنَّ أَنْ أَبَلَكُمُ مِن تِلْفَاتِي نَفْسِيَّ إِنْ أَشِّعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَّى ۚ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَلَابٌ بَدْمٍ عَظِيمٍ ۞ ﴾

( سورة يونس)

ولو أن هذا القرآن من عند محمد عليه الصلاة والسلام ربما بدله حتى يؤمن من كفر ، ولكن الحق سبحانه وتعالى يعلم رسوله صلى الله عليه وسلم ليرد عليهم مالحجة الىالغة :

﴿ قُل لَوْ شَاءَ اللهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَكُمْ لِهِ عَقَدْ لَلِنْتُ فِيكُمْ ثُمُرًا مِن قَبلُو مَا فَلَا تَعْقُلُونَ ۞ ﴾

( سورة يونس)

الله سبحانه وتعالى يعلم رسوله الكريم أن يرد على الكفار انه عاش معهم أربعين سنة قبل الرسالة . . لم يشتهر بينهم بالخطابة والشعر أو البلاغة . . فلو أنهم فكروا بعقولهم لعرفوا ان هذا القرآن ليس من عند رسول الله ، بل من عند الله . ثم من هذا اللذى ينسب اليه الكيال فيرفضه ؟ . . ويقول هذا ليس من عندى . . مع ان الناس تدعى كيلات الغير . . فكم من انسان رأى اعجاب الناس بعمل من الاعيال . . لم يعرف صاحبه فنسبه الى نفسه . . بل ان الناس تتصارع على نسب

الأشياء الجيدة لنفسها . . وكم رأينا نزاعا أمام القضاء بين أشخاص مختلفين كل منهم يدعى ملكيته لعمل جيد .

ثم تأتى لفتة أخرى : رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى لم يقرأ ولم يكتب . . هل يكن أن تكون له ثلاثة أساليب متميزة تختلف بعضها عن بعض تماما . . وهى أسلوب القرآن الكريم وأسلوب الاحاديث القدسية وأسلوب الاحاديث النبوية . . لا توجد عبقرية في الدنيا من يوم ان خلقت الى يومنا هذا لها ثلاثة أساليب لكل منها طابع مميز لا يتشابه مع الآخر . . كيف يمكن أن يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم بين القرآن والحديث القدسي والحديث النبوى . . بحيث يعطى كلا منها طابعا وأسلوبا يميزه عن الأخر . .

ان لكل شخص أسلوبه الذي يتميز به . . . وأنت اذا كنت مطلعا في علوم اللغة والأدب . . فبمجرد أن تقرأ الكلام تقول هذا كلام فلان ، لأن لكل شخص منا أسلوبا يميزه . . فكيف استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم كلامه . . فيقول هذا قرآن وهذا حديث قدسي وهذا حديث نبوي .

إذن فاختلاف القرآن الكريم والأحاديث القدسية والاحاديث النبوية .. أكبر دليل على ان القرآن والاحاديث القدسية ليست من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم .. لأن الشخصية الأسلوبية لأى انسان هى شخصية محيزة .. ولا يمكن أن ينفعل أحد بأحداث الحياة . . فيكتب كل مرة بأسلوب فعنلف تماما عن الأسلوب الآخر .. أو يكتب اليوم بأسلوب وغدا بأسلوب وبعد غد بأسلوب .. ثم يعود بعد ذلك الى الأسلوب الأول .. انه اذا قرأ أحدهم القرآن نقول هذا قرآن ، وان تلا أحدهم حديثا قدسيا نقول هذا عديث نبويا قلنا حديث نبوى .. ولكل انسان منا شخصية اسلوبية واحدة .. اذا حاول ان يخرج منها فانها تغلبه .. والفروق الهائلة فى الأساليب بين القرآن والاحاديث القدسية والاحاديث النبوية أكبر دليل على صدق رسالة محمد عليه الصلاة والسلام .

واحتار الكفار ماذا يفعلون . . ولم يجدوا ثغرة من منطق ينفذون منها . . فهاذا

قالوا ؟ . . قالوا ساحر!! وكان الرد ببساطة ان المسحور ليست له ارادة مع الساحر . . بحيث يستطيع دفع السحر عن نفسه ، وأن الساحر يسحر من أمامه رغها عن إرادتهم . . فاذا كان محمد صلى الله عليه وسلم ساحرا فلهاذا لم يسحركم انتم حتى تؤمنوا به . . وبأى شيء رددتم السحر عن انفسكم ؟ .

ان ادعاءكم هذا يكذب حجتكم لأن كونكم الآن جالسين تقولون ساحر . . فمعنى ذلك انه لم يسحركم . . ولو كان ساحرا حقيقيا لأجبركم بسحره على أن تتبعوه . وقالوا مجنون . . نقول لهم ان الجنون عمل بغير رتابة . بمعنى أنك لا تستطيع أن تتنبأ يما يملعه المجنون فى اللحظة القادمة . فقد يجلس يتحدث معك وبعد دقيقة واحدة يضربك . . وتمده يبكى وبعد ثوان قليلة يضحك . . ورد الله تبارك وتعالى عليهم :

﴿ تَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۞ مَا أَنْ يِنِعْمَةِ رَبِّكَ يَعْجُنُونِ ۞ وَإِنَّ لَكَ لَأَجَّرًا غَيْرَ عَنُونِ ۞ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيبٍ ۞ ﴾

( سورة القلم )

والشهادة من الله بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم . . 
لا تتصادم مع ما يعرفه الكفار عنه قبل الرسالة . . فهو بشهادتهم كان معروفا 
بالصدق والأمانة والحلق الحسن وكانوا يلقبونه بالأمين . . وكانوا يأمنونه على أموالهم 
وكل شيء له قيمة . . ولتعرف كيف يتناقض الكفار مع انفسهم نقول لهم كيف 
تأتمنون انسانا مجنونا على أعلى ما تمتلكون . . هل هذا يتمشي مع العقل . . أيذهب 
الانسان بأغلى ما عنده ويضعه عند رجل مجنون ؟ . . طبعا مستحيل لا يمكن ان 
يكون المجنون على خلق عظيم .

وقالوا شاعر وكاهن . . فرد القرآن الكريم بقوله تبارك تعالى :

﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيرٍ ﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِي ۚ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنَّ قَلِيلًا مَا تَذَكُّونَ ﴿ ﴾ ﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِي ۗ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَا يِقَوْلِ كَاهِنٍ

وقولهم شاعر مردود عليه . . بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل شعرا في حياته . . والمواهب لا تأتى فجأة بل لابد ان تصقلها النجربة والخطأ . . تماما كالذي يقود السيارة . . عندما يبدأ لابد ان يكون معه انسان يعرف قيادة السيارة . . ويعلمه فيخطىء ويصيب . . ثم بعد ذلك يقود السيارة آليا . .

ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت عنده ملكة الشعر ولا دربه أحد عليه . . أما قولهم كاهن فالانسان ينسى بمرور الوقت ، لذلك قبل اذا كنت كذوبا فكن ذكورا .

> واذا أردنا ان نعرف ا. يتخبط فى أقواله . . ورسـ ينزل عليه الوحى بالآياد بساعات . . فيتلو رسول ا. عليه دون ان يتغير منها

أل الانسان على فترات . فإن كان كاذبا فانه له عليه وهو أمى لا يقرأ ولا يكتب .. كان أصحابه .. ثم يؤذن للصلاة بعد ذلك عليه وسلم فى الصلاة .. الآيات التى نزلت عليه وسلم فى الصلاة .. الآيات التى نزلت عليه وسلم فى العلاة .. الآيات التى نزلت عنه .. ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى :

« فليلا ما تذكرون » . . لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان يأتى بالقرآن . من عنده لنسى ولغير وبدل . . لان الذاكرة لا يمكن ان تستوعب بنفس الالفاظ ماقالته . ولو انك جئت بانسان وطلبت منه ان يتحدث فى موضوع معين وسجلته له . . ثم طلبت منه ان يعيد بعد نصف ساعة ما قاله . . لا يمكن أن يأتى بنفس الكلام أو بنفس الالفاظ أو بنفس الترتيب .

والحق سبحانه وتعالى يعطى رسله منهجه بالوحى . . ويكون عطاؤه غيبا لأن الله غيب . . فالله سبحانه وتعالى يقول :

﴿ وَمَا كَانَ لِبَشْرِ أَن يُكَيِّمُهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْبًا أَوْمِن وَرَآي هِابٍ أَوْيُرِسِلَ رَسُولًا فَيُوحِىَ بِإِذْبِهِ. مَا يَشَلَآءٌ ۚ إِنَّهُ عَلَيُ حَكِيمٌ ۞﴾

( سورة الشورى )

ذلك لأن التكوين البشرى لا يمكن أن يستقبل من الله مباشرة . . والوحى اعلام

بخفاء ، ولكى نقرب المعنى من الاذهان . . نقول أنك لو كنت لا تريد ان تقابل ضيفا ثقيلا فانك تتفق مع خادمك على اشارة معينة . . فاذا جاء وأخبرك أمام الحاضرين بأن فلانا وصل . . تعطيه اشارة فلا يدخله الى المنزل . . هذه الاشارة المتفى عليها . . لا يفهمها أحد من الحاضرين ولا يعرف معناها . .

هذا هو معنى الوحى اعلام بخفاء . . لا يفهمه أحد الا الموجى ومن يوحَى البه . . والوحى مادام اعلاما بخفاء فانه يقتضى موچيا . . وموحَى البه وموحَى .

ولقد أوحى الله للرسل وأوحى الى غير الرسل .. فأوحى للملائكة والى أم موسى والى الحواريين وللنحل وللأرض .. وهناك وحى من الشيطان لأوليائه هذا هو الرحى اللغوى .. أما الوحى الشرعى فيكون وحيا من الله لرسله . وكان وحى الله الرحى اللغوى .. أما الوحى الشرعى فيكون وحيا من الله لرسله . وكان وحى الله لموسى عليه السلام ان كلمه من وراء حجاب .. وكان وحى الحق جل جلاله الى الله عليه وسلم .. بأن أرسل له جبريل عليه السلام .. ويحىء الملك بالوحى فيسمع رسول الله عليه الصلاة والسلام صلصلة الجرس تنبها .. ويتم اللقاء بين جبريل والرسول فتتغير كيهاوبات جسد الرسول .. حتى انه حينها جاء الوحى لامست ركبته الشريفة ركبة صحابى كان يجلس بجواره فأحس كأنها جبل .. واذا كان رسول الله صلى عليه وسلم راكبا الناقة .. فتنام أو تبرك الناق على لا تناقض مطلقا بين القرآن وبين العلم .. فاذا جاءت نظرية علمية تناقض القرآن الكريم .. فالقرآن على حق والنظرية باطلة .. وهناك نظريات أخفاها الله سبحانه وتعالى عنا .. ولكن اخفاءه الم لا يضرنا بشيء ..

فالشمس ينتفع بها كل الناس ولا يعلم حقيقتها أحد . . وكذلك بعض الظواهر الكونية الاخرى . . فكل ما أخفاه الله عنا هو جهل لا يضر ولا يقلل انتفاعنا بالكون . .

والقرآن كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . . ولقد حمل منهج الله للبشر ليحمى حركة الانسان الاختيارية في الكون . . ومادام الانسان يلتزم في حياته بالقرآن الكريم فانه يستمتع بالجهال في الكون . . اما اذا خالفه فيكون الانسان قد سعى الى شقائه . ولقد ظهرت الداءات والامراض في المجتمعات عندماخالف

#### مدخل

#### the annual to the artist of the control of the

الانسان منهج السماء ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى:

﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوَ شَفَآءٌ وَرَحْمَةٌ ١

( سورة الاسراء)

لاذا قدم الله مسحانه وتعالى الشفاء على الرحمة . . لأن الرحمة تقى الناس من أى شر قادم . . ولكن لابد من الشفاء أولا . . وعندما نزل القرآن كانت الامراض شر قادم . . ولكن لابد من الشفاء أولا . . . ووعندما نزل الانسان للانسان للانسان للانسان في في المراض المجتمع . . في المراض أولا ليشفى هذه الامراض اذا اتبع منهجه . . ثم بعد ذلك تأى الرحمة وتمنع عودة هذه الداءات . فاذا حدثت غفلة عن منهجه الله . . جاءت الداءات والامراض . . فاذا عدت الى صيدلية القرآن تأخذ منها اللواء يتم الشفاء .



#### © 11 @\@@\@@\@@\@@\@@



طلب الله سبحانه وتعالى من كل مؤمن أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم . . قبل أن يقرأ القرآن . . إذن فالاستعادة هي أول التقاء . . بين المؤمن وبين بداية قراءته للقرآن الكريم والله سبحانه وتعالى يقول :

## ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ ٱلَّرِجِيمِ ۞ ﴾

( سورة النحل)

وواضح أن الآية الكريمة .. تطلب منا الاستماذة بالله من الشيطان قبل أن نقرأ القرآن .. ذلك أن كل مخلوق إذا اتجه الى خالقه واستماذ به يكون هو الأقوى رغم ضعفه وهو الغالب رغم عدم قدرته .. لأن الله عندما يكون معك . تكون قدرتك وقوتك فوق كل قدرة وأعلى من كل قوة .. لأنك جعلت الله سبحانه وتعالى فى جانبك . ونحن حين نقرأ الفرآن لابد أن نصفى جهاز استقبالنا لحسن استقبال كلام الله . ونحن لا نقعل ذلك بقدراتنا نحن ولا بقوتنا . ولكن بالاستعانة بقوة وقدرة الله .. لماذا ؟ لأن معوقات المنهج عند الانسان المؤمن إنما هى من عمل الشيطان .

وابليس يأتى دائيا من الباب الذى يرى فيه المنهج ضعيفا . . فاذا وجد انسانا متشددا في ناحية يأتى له من ناحية اخرى . فلو أن العبد المؤمن متشدد في الصلاة . . يحافظ عليها ويؤديها في أوقاتها ، جاءه ابليس من ناحية المال . يوسوس له بأن لا يخرج الزكاة لأنها ستؤدى به الى الفقر . . ويوسوس له أن يأكل حقوق الناس . . مدخلا السرور الى نفسه بالوهم بأنه سيصبح غنيا آمنا مطمئنا على غده . . وهذا . . كلب .

والحقيقة هى التي رواها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال : ( ما نقص مال من صدقة ) ( ) والصدقة هى التي تكثر المال وتضع فيه البركة فيزداد وينمو . . والمال هو مال الله ينتقل من يد الى يد في الدنيا . . ثم يموت الانسان ويتركه . . ولكن ابليس يستغل غفلة الناس عن هذه الحقيقة ليدفعهم الى المال الحرام . . فاذا كان الانسان متشددا من ناحية المال . . جاءه من ناحية المرأة فيظل يزين له امرأة خليعة . . يوسوس له حتى يسقط في الزنا . . وإن كان قويا في هذه النواحي كلها . . زين له ابليس الحمر أو مجلس السوء أو النميمة . . المهم أن ابليس يظل يدور حول نقط الضعف في الانسان ليسقطه في المعصية .

ولذلك فإن الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم ، إنما تجعل الله سبحانه وتعالى يقوى نقط الضعف فيك . فلا يستطيع الشيطان أن ينفذ البك وأنت تقرأ القرآن ليضع في رأسك هواجس تلهيك عن هذه القرآءة . . ذلك أن عطاء الله في القرآن الكريم يساوى بين جميع الخلق . . فعطاء القرآن متساو ولكن كل انسان يأخذ على قدر إيمانه . . فالقرآن يقرأ والناس تسمع . ولكن هل يتقبل الجميع القرآن تقبلا متساويا ؟ نقول لا . . فقد قال الله سبحانه وتعالى :

﴿ وَمِنْهُمْ مَّنَ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا نَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ الْمِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا أُولَتِهِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللهُ عَنَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُواْ أَمْوَاتِهُمْمْ ۞ ﴾

(سورة محمد)

أى أن القرآن لم يؤثر فيهم . . ولكنه أثر فى المؤمنين الذين استمعوا اليه مصداقا لقوله جل جلاله :

﴿ وَلَوْ جَعَلَنْكُ قُوْءَانًا أَغَمِينًا لَقَالُواْ لَوْلَا فُصِلَتْ ءَالِئُكُمْ ۖ ءَا أَغِمِينٌّ وَمَرَيِّيٌ ۚ فُـلُ هُولِلَذِينَ ءَامُنُواْ هُدُى وَشِفَآءٌ وَلَلَّذِينَ لَا يُنْوِمُنُونَ فِي ءَاذَاتِهِمْ وَفَرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ مَمَّى ۚ أُولَكَهِكَ

يُنْادَوْنَ مِن مَّكَانِز بَعِيدٍ ﴿ ﴾ (سورة نصلت)

 <sup>(</sup>١) رواه احمد ومسلم والترمذى عن أبي هريرة، وتتمة الحديث: ووما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا،
 وماتواضع أحد لله إلا رفعه.

فالقرآن عطاؤه للجميع ولكن المهم من يستقبله .. وكيف يستقبله عندما يتلى عليه .. والله سبحانه وتعالى يريدنا عندما نقرأ القرآن .. أن نبعد الشيطان عن أنفسنا قبل أن يبعدنا هو عن منهج الله وعن آياته .. وبما أننا لانرى الشيطان وهو يران .. ولانعرف أين هو بينها هو يعرف اين نحن .. مصداقا لقوله تبارك وتعالى :

( سورة الأعراف)

فلابد من أن نستعيذ بقوة تستطيع أن تقهر الشيطان وتدمره . الله سبحانه وتعالى طلب منا أن نستعيذ به وأن نلجأ اليه . لأنه هو القادر على أن يحمينا . . ويصفى قلوبنا ونفوسنا من هزات الشياطين . فيحسن استقبالنا للقرآن الكريم . . لأنه اذا صفيت نفسك لاستقبال القرآن . . فإن آياته الكريمة تمس قلبك ونفسك وتكون لك هدى ونورا .

والشيطان قد قضى الله سبحانه وتعالى فى أمره . فطرده من رحمته وجعله رجيها مبعدا . . والشيطان يعرف أن مصيره النار . ويعتقد أن آدم هو السبب . . لأن بداية المعصية كانت رفض ابليس طاعة أمر الله فى السجود لآدم . . وقال كها يروى لنا القرآن الكريم .

﴿ فَالْمَامَنَعَكَ أَلَّا مُسْجُمَّ إِذْ أَمْنُ لُكِّ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ خَلَفْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَفْتُهُ مِن طِينٍ ﴿

(سورة الأعراف)

وكانت معصية ابليس في القمة . . لأنه رد الأمر على الأمر . . وقال لن اطيع ولن

أسجد لادم لأنى خير منه . . هو من طين وأنا من نار. . فكائه لم يرض بحكم الله سبحانه وتعالى وأراد أن يعدله . وهذه معصية فى القمة . . جعلت الله تبارك وتعالى يطرد ابليس من رحمته . . ويصفه بأنه رجيم . . وذلك حتى نعرف أن مصيره النار وأن الله لن يغفر له .

وبدأ ابليس بغواية آدم عليه السلام . . فآدم عاش في جنة تعطيه مقومات حياته بلا تعب وبلا عمل . . وكان في الجنة ألوف الأشجار تعطى كل الثمرات وهي حلال لآدم وحواء يأكلان منها مايشاءان . . ماعدا شجرة واحدة حرمها الله عليها . . وكانت هذه الشجرة هي بداية الخطيئة . . بدأ ابليس يغرى آدم وحواء على المعصية . . كيف ؟ . . حاول اقناعها بأن عدم الأكل من هذه الشجرة . . سيحرمها من خبر كبير . . واقرأ قول القرآن الكريم :

﴿ فَوَسُوسَ لَمُمَا الشَّيْطُانُ لِيُلِدَى لَمُمَا مَاوُدِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ سِمِيا وَقَالَ مَا نَهَنَكُمَا رَبُّكُما عَنْ هَنْدِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَسُلِدِينَ ۞ ﴾

( سورة الأعراف)

وفي إغواء آخر:

﴾ فَوَسُوسٌ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ بَنَادُمُ هَـلَ أَدَلُكَ عَلَى تَجَرَّوِ الخُلْدِ وَمُلْكِ لَآيَبْ لَن

( سورة طه)

وهكذا نعرف أن إبليس يأن للانسان من أكثر من زاوية . لذلك كانت الزاوية الأولى همى أن هذه الشجرة من يأكل منها . . يكون ملكا أو يكون خالدا . . وكان الاغواء الثان ان هذه الشجرة تعطى لمن يأكل منها بجانب الخلود مُلْكاً لا ينتهى .

اذن فإبليس يصور للانسان . . أن ما منعه الله عنه هو الخير . . وأنه لو عصى سيحصل على المال والنفوذ . . لقد أكل آدم وحواء من الشجرة . فلم يخلدا ولم يأت لهما ملك لا ينتهى . بل ظهرت عوارتهما وعرفا أن إبليس كان كاذبا . . وأن الله

سبحانه وتعالى بمنهجه وماينهانا عنه انما كان يريد لهما الخير.

ولكن الشيطان يأتى ويزين للانسان طريق الباطل . . ولو أن آدم كان قد حكم عقله لعرف كذب وسوسة ابليس . . فأبليس كها يدعى كان يدل آدم على شعجرة الحلد . . ولو أن هذه الشجرة كانت تعطى الحلد فعلا . . لما طلب ابليس من الله تبارك وتعالى أن يبقى على حياته الى يوم القيامة . . بل لأكل من الشجرة ونال الحلد .

ولكن ابليس دخل من ناحية الغفلة في النفس البشرية ليوقع آدم في المعصية . . وهو يدخل الى أبناء آدم من ناحية الغفلة أيضا . ولو أن أبناء آدم حكموا عقولهم وهم يدخون أن هناك عداوة مسبقة بين آدم وابليس . . وأن ابليس طلب من الله سبحانه وتعالى أن يبقيه الى يوم ألقيامة لينتقم من آدم وأولاده بإغوائهم على المحصية . . لو تنبهنا الى ذلك لأخذنا حذرنا . . وعندما تنكشف وسوسة الشيطان فانه يهرب .

ابليس دخل الى ناحية الغواية بأن أقسم بعزة الله . . وأن الله عزيز لا يجتاج لخلقه . ولا يضره سبحانه وتعالى من كفر . ولا يزيد شيئا فى ملكه من آمن . . استغل عزة الله فى استغنائه عن خلقه . فقال كما يروى لنا القرآن الكريم .

﴿ قَالَ فَبِعِزَّ تِكَ لَأُغُوِيَّتُهُمْ أَجْمَعِينٌ ١٠٠٠

( سورة ص)

ولكن الحق تبارك وتعالى . أخبرنا أنه طرد ابليس من رحمته وسياء رجيها . حتى نعرف جميعا أنه لن يدخل فى رحمة الله أبدا .

ابليس دخل الى غواية بنى آدم بعزة الله سبحانه وتعالى عن خلقه . . فلو أن الله اراد خلقه جميعا مهديين . . ما استطاع ابليس أن يتقدم ناحية واحد منهم . . واقرأ قوله سبحانه :

﴿ إِن أَشَأْ نُتَزِلْ عَلَيْهِم مِن ٱلسَّمَاةِ وَاللَّهُ فَطَلَّتْ أَعَنَاهُهُمْ لَمَا خَلِضِعِينَ ۞ ﴾

اذن الله سبحانه وتعالى . . هو الذي أعطى للانسان حق الانهتيار ولو شاء لجعله مفهورا على الطاعة كباقى الخلق . . من نقطة الاختيار هذه . وقوله تبارك وتعالى ؛

﴿ وَقُلِ الخَتْ مِن دَّيِكُمْ ۚ فَمَن شَآءَ فَلَيُوْمِن وَمَن شَآءَ فَلَيَكُفُو ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّلِينَ نَارًا أَخَاطَ رِبِهِمْ سُرَادِفَهَا ۚ وَإِن يَسْتَغِيمُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَالْمُعْلِ يَشْوِى الْوُجُوةَ بِنِشَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ۞ ﴾

(سورة الكهف)

إذن فالله سبحانه وتعالى . يَبِنُ لنا طريق الهدى وطريق المعصية . . ثم ترك لنا ان نختار طاعة الله ورحمته . . أو معصية الله وعذابه . . ولم يعطنا الحق تبارك وتعالى هذا الاختيار الا في فترة محدودة هي حياتنا في الدنيا . . فعندما يحتضر الانسان تخمد بشريته . . ويصبح لا اختيار له . كها أن الله جل جلاله لم يعطنا الاختيار في كل أحداث الدنيا . . بل أعطاه لنا في المنهج فقط في الطاعة أو المعصية .

ولكى نتقى الشيطان في حياتنا . شرح لنا القرآن الكريم كيف سيغوى ابليس بني آدم . . واقرأ القرآن الكريم :

﴿ قَالَ فَبِمَا أَغُونَتَنِي لَأَقْعُدُنَّ لَكُمْ صِرْطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ١٠٠

(سورة الأعراف)

أى أن ابليس لا يجتهد في اغواء من باع نفسه للمعصية . . وانطلق يخالف كل ما أمر به الله . . فالنفس الأمارة بالسوء لها شيطانها . . وهي ليست محتاجة الى اغواء لأنها تأمر صاحبها بالسوء . . ولذلك فإن ابليس لا يذهب الى الخيارات وبيوت الدعاوة . ويبذل جهدا في اغواء من يجلسون فيها . . لأن كل من ذهب الى هذه الاماكن . . هو من شياطين الانس .. ولكن ابليس يذهب الى مهابط الطاعة وأماكن العبادة .. هؤلاء يبذل معهم كل جهده وكل خيله ليصرفهم عن عبادة الله ، ولئك لابد أن نتبه الى أن ابليس لم يقل لأقعدن لهم على الطريق المعوج . .

فالطريق المعوج بطبيعته يتبع الشيطان . . فإبليس يريد أهل الطاعة . . يزين لهم المعصية ويغريهم الى المال الحرام .

القرآن الكريم يقول:

﴿ ثُمَّ لَا يَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيوِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنْ يُومْ وَعَن شَمَّآ بِلِهِمٌّ وَلا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ

شَنكرينَ ۞﴾

ومن العجيب أنك اذا نظرت الى أبواق الالحاد فى كل عصر . . تجدها تأتى من الجهات التى يأتى منها الشيطان . . يقولون تقدمى جهة الامام . . ورجعى جهة الحلف ويميني جهة اليمين ويسارى جهة اليسار . . نقول لهم نحن لسنا فى أى جهة من هذه الجهات . لا تقدمين ندعو ألى التحلل والفجور . . ولا رجعين نقول هذا ما وجدنا عليه آباهنا . ولا يساريين ننكر الدين ونناصر الكفر . . ولا يمينين نؤمن بالرأسمالية واستغلال الانسان . ولكننا أمة محدية فوقية . كل أمورنا من الله . ومادامت أمورنا من الله سبحانه وتعالى . . فنحن لا نخضع لمساولنا . ولكننا نخضع لله العلى القدير . ومادمت تخضع لأعلى منك . فلا ذلة أبدا بل عزة ورفعة . مصداقا لقوله تبارك وتعالى :

﴿ يَقُولُونَ لَهِن رَّجَعَنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَّ الْأَعَزَّ مِنْكَ الْأَذَلُّ وَلِلَهِ الْمِدَّةُ وَلِرَسُولِهِ عَلَيْنَ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزَّ مِنْكَ الْفَنَافِقِينَ لَا يُعْلَمُونَ ۞ ﴾

#### @\@@\@@\@\@\@\@\@\@\@\@\@\@\

ونحن أمة محمدية فوقية . . نعلن عبوديننا وخضوعنا لله . . ونتبع منهج السهاء . . ولذلك فقد تميزنا عن البشر جميعا لأن كل انسان في الدنيا لا يخضع لله سبحانه وتعالى ولا يأخذ منهجه عنه فهو خاضع لمنهج بشرى وضعه مساو له من البشر . . والنفس البشرية لها هوى تريد أن تحققه . لذلك فهى تضع المنهج الذى يمكنها من أن تتميز به على الناس . . المنهج الذى تستغيد منه هى وحدها . . وقد يكون المنهج من وضع مجموعة أفراد أو طبقة . . نقول أن مناهجهم لفائدتهم . . ولكن الله سبحانه ونعالى يضع منهجه ليعطيك خيرا . . لا ليأخذ منك الحير ، لأنه حبح بالمجاد مصدر الخير كله . وهو ليس محتاجاً لما تملك ولام ولكن البشر . اذن العدل والحير والعزة هى منهج السهاء . . فالله لا يأخذ منك ولكن يعطيك .

على أن هناك لفتة . . لابد ان ننتبه اليها . فهذه الفوقية هي التي جعلت الله سبحانه وتعالى بختار أمة أمية . . ليجعل فيها آخر صلة للسياء بالارض . ويختار من هذه الأمة رسولا أميا . . أي كها ولدته أمه . لم يأخذ ثقافة من مساويه . . لم يتثقف على الشرق أو على الغرب . ولم يقرأ لفلان فيتأثر به . . او لفيلسوف فيتبعه . ولكن الذي علمه هو الله جل جلاله .

اذن فالأمية شرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم . . لأنها تؤكد أن كل ما جاء به هو من الله سبحانه وتعالى . ولذلك فكل ما يأى به معجزة لأنه من وحي السياء . . فلو أن القرآن نزل على أمة متحضرة كالفرس أو الروم . . أو على نبي غير أمي . . قد قرأ كتب الفلاسفة والعلماء من الشرق والغرب . . لقيل أن « القرآن التقاء حضارات وهبات عقل واصلاحات ليقود الناس حركة حياتهم » ولكن لا . هي أمة أمية - ووسول أمي . . تأكيدا لصلتها بالسياء . . وأن ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام . لا دخل لبشر ولا ثقافة ولا حضارة به . وهو ليس من معطيات عقول السشر . ولكنه من الحق تبارك وتعالى . . ليصبح محمد صلى الله عليه وسلم وهو الرسول أمي معلما للبشرية كلها . وهكذا نعرف أن الشيطان لايستطيع أن يقترب من مكان صعود الصلاة وصالح الاعمال الى السياء ومن مكان الحضوع والعبودية لله سبحانه وتعالى .

وقد أصرَّ الشيطان على غواية الانسان . . حتى لا يكون هو العاصي الوحيد .

#### @11 @\@@@\@\@\@\@\@@

فإدام عصى وطرد من رحمة الله لماذا يكون هو العاصى الوحيد ؟ . . لماذا لا يكون الكل عاصيا ؟ . . وإذا كانت معصية الشيطان بسبب عدم السجود لآدم . . لماذا لا يأخذ أولاد آدم معه الى النار ؟ انتقاما منهم ومن أبيهم . بعض الناس يقول . . ابليس عصى وآدم عصى . والله سبحانه وتعالى طرد ابليس من رحمته وغفر لآدم . . نقول ان هناك فوقاً بين معصية في القمة . . ترد الأمر على الآمر . . تقول لا . . لن أسجد ولن أطيع لأننى من نار وهو من طين . . فكأنه رد الأمر على الآمر . . أما آدم فقال : يارب أمرك الحق . . وقولك الحق ومنهجك الحق . . وقولك الحق ومنهجك الحق . . ولكنى ضعيف لم استطع أن أحمل نفسى على الطاعة . . فسامح ضعفى يارب ، ولذلك شرع له الله سبحانه وتعالى التوب ، ولحلمه كلمات ليتوب عليه .

إذن فهناك فرق بين معصيتين . معصية تقول لن أطبع لأننى خير منه . . ومعصية يعترف فيها العبد بالخطأ والضعف ويتجه الى الله طالبا التوبة والغفران . ورغم أن الله سبحانه وتعالى قد أبلغنا فى القرآن الكريم أن الشيطان عدو لنا . . فى قوله تعالى :

﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُرْ عَدُو فَاتَّخِذُوهُ عَدُوا ۗ إِنَّكَ يَدْمُواْ حِزْبُهُ لِيكُونُواْ مِنْ أَصْحَبِ السَّعِيرِ ۞ ﴿

( سورة فاطر)

فإن الانسان لايحتاط . ولذلك في كل مرة نفرأ فيها القرآن . . يُريد الله سبحانه وتعالى . أن نستعيذ به من الشيطان الرجيم . . حتى إذا كان الشيطان قد مسنا أو غلبنا في حدث من احداث الحياة . . فإن الله سبحانه وتعالى يبعده عنا ونحن نقرأ القرآن . . حتى تصفو قلوبنا ونكون قد أبعدنا الشيطان . . وما حاول أن يوسوسه لنا ليعدنا عن المنهج .

عندما نستعيد بالله من الشيطان الرجيم .. فهناك مستعاذ به وهو الله تبارك وتعالى من الشيطان .. والشيطان من خلق الله وأنت من خلق الله . فمن الممكن ان ينفرد خلق لله بخلق لله ، ويكون القوى بقوته . أما إذا التحم احدهما بخالقه فالثانى لايقدر عليه . وأنت إذا تركت نفسك للشيطان .. انفرد بك . ولذلك تستعيذ بالله الذى خلقك وخلق الشيطان .. فيعينك عليه .. ولذلك حين تجد قوما مؤمنين وقوما كافرين .. إن ظل المؤمنون موصولين بربهم . لا يهزمهم الكفار

#### @\@@\@@\@@\@@\@@\@@\@@\@@\@@\

أبدا . . فاذا بعدوا عن منهج الله . . يهزمهم الكفار . . لانه في هذه الحالة يكون الفتال بين فتين ابتعدتا عن الله . . اذن فعندما ينفرد خلق بخلق . . فالقوى هو الذي يغلب . أما إذا احتمى خلق بخالقهم . فلا يقدر عليهم أحد . البشر يقدر على البشر إذا بعدت الفتتان عن الله . . فإن كانت الفتتان معتصمتين بالله . . فلن يتقاتلا .

والحق تبارك وتعالى . . يريدك حين تقرأ القرآن . أن تصغّى جهاز استقبالك تصفية تضمن حسن استقبالك للقرآن . . بأن تبعد عنك نزع الشيطان . . حينئذ تستقبل القرآن بصفاء . . وتأخذ منه كل عطاء . فاذا استعذت بالله من الشيطان الرجيم . تكون في جانب الله فلا يأتيك الشيطان أبدا . . ولذلك سيأق الشيطان يوم القيامة ليقول لمن أغواهم كما يروى لنا القرآن الكريم :

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا فَضِيَ الأَمْرُ إِنَّ المَّهَ وَعَدَّكُمْ وَعَدَّ الحَيْقِ وَوَعَدَّتُكُمْ فَأَخْلَفُتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْتُكُمْ مِن سُلطنٍ إلا أَن دَعْوَتُكُمْ فَاسْتَجْمُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِ وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَّ اللَّهُ يَصُورِ عَكُمْ وَمَا أَنْمُ يُصُونِ مِن قَبْلً إِنَّ الظَّلِينَ لَمُمْ عَدَاتُ إِنِّ كَفَرْتُ مِمَا أَشْرَ كُتُمُونِ مِن قَبْلً إِنَّ الظَّلِينَ لَمُمْ عَدَاتُ إِنِّ كَفَرْتُ مِمَا أَشْرَ كُتُمُونِ مِن قَبْلً إِنَّ الظَّلِينَ لَمُمْ عَدَاتُ إِنِّ الظَّلِينَ لَمُمْ عَدَاتُ الشَّلِينَ لَمُمْ عَدَاتُ إِنَّ الظَّلِينَ لَمُمْ عَدَاتُ إِنَّ الظَّلِينَ لَمُمْ عَدَاتُ إِنِّ الطَّلِينَ لَمُ مَنْ إِنَّ الظَّلِينَ لَمُمْ عَدَاتُ إِنِّ الطَّلِينَ المَّاسِدِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِيلِينَ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللْمُ الل

( سورة ابراهيم)

اذن فالشيطان ليس له سلطان على الانسان أن يقهره على فعل لا يريده .. أى ليس له سلطان القهر . وليس له سلطان على أن يقنع الانسان بالمعصية . . وهذا اسمه سلطان الحجة . . فالسلطان نوعان .. قهر لمن لايريد الفعل . واقتاع يجعلك تقبل الفعل وأنت راض . . الشيطان ليس له سلطان القهر على عمل لا نريده . وليس له سلطان الحجة . . ليقنعنا بأن نفعل ما لا نريد أن نفعله . . ولكن المسألة ان وصوسة الشيطان . . وجدت هوى في نفوسنا فتبعناه .

والله سبحانه وتعالى يريد أن يمنع عنا هذه الوسوسة . . ونحن نقرأ القرآن . . ولكن الحق سبحانه وتعالى هو الذي خلق الشيطان . . وهو الذي أعطاه القدرة على أن يوسوس للانسان . . لماذا ؟ . . لأنه لو أن الطاعة وجدت بدون مقاوم . . لا تظهر حرارة الايمان . . ولا قوة الاقبال على التكليف . . وانما عندما يوجد إغراء وإلحاح فى الاغراء . . وأنت متمسك بالطاعة . فذلك دليل على قوة الايمان . . نماما كيا أنك لا تعرف قوة أمانة موظف إلا إذا أغربته برشوة . فلو أنه لو لم يتعرض لهذا الاغراء . . لن تختير أمانته أبدا . ولكن إذا تعرض للاغراء . . وتمسك بأمانته ونزاهته فهذه هي الامانة . .

والله سبحانه وتعالى أعطانا الاختيار لأنه يريد من خلقه من يطيعه وهو قادر على معصيته . . ويؤمن به وهو قادر على عدم الايمان . . لأن هذه تثبت صفة المجبوبية لله . الحلق المتهور لله يأتى له قهرا . . لا يقدر على المعصية . . وهذا يثبت القهر والجبروت لله . . ولكن الحق سبحانه وتعالى أراد خلقا يأتيه عن حب . . وقد يكون هذا الحب من أجل عطاء الله في الأخرة ونعيمه وجنته . فلا يضن الله على عباده بها . . وقد يكون عن حب لذات الله . لذلك يقول بعض اهل الصفاء في معنى الآية الكيمة :

﴿ قُلْ إِنْمَا أَنَا بَشَرٌ مِنْكُمُ يُوحَى إِلَى أَغَمَا إِلَهُكُمْ إِلَكَ وَحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِفَآ، رَبِّهِ قُلْ عَلَا صَالِحًا وَلَا بُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَخَذًا ۞ ﴾

( سورة الكهف)

يقولون إن الجنة أحد . . لأن الحق سبحانه وتعالى قال ومن كان يريد لقاء ربه ي . أى الأنس بلقاء الله . . فان كنت تعمل للذات وليس للعطاءات . . فانك تكون في أنس الله يوم القيامة . . والذي عمل للجنة سيأخذها . . والذي عمل لما هو فوق الجنة يأخذه .

أو لم يخلق الله تعالى جنة ونارا ، أما كان اهلا لأن يعبد ؟! ولقد قالت رابعة العدوية : «اللهم إن كنت تعلم أنى أعبدك طمعا فى جنتك فاحرمنى منها ، وإن كنت تعلم أنى أعبدك خوفا من نارك فارسلنى فيها ، أنا أعبدك لأنك تستحق أن تُعبد» .

والحق سبحانه وتعالى : يريدك عندما تقرأ القرآن . . أن تصفى نفسك له سبحانه وتعالى . وهو جل جلاله يعلم مكاثد الشيطان ومداخله الى النفس البشرية . وأنه سيوسوس لك ما يفسد عليك فطرتك الايمانية . . فيأتي القرآن على فطرة

فسدت : فلا يجدث استقبال لفيوضاته على النفس البشرية .. ولكن اذا استعذت بالله ، فقد استعذت بخالق .. فلا يجرو الخلق على الاقتراب منك . ولذلك إن أردت من جهاز استقبالك أن يكون صالحا لصفاءات الارسال ، سامعا لكلام الله .. لأن الله هو الذي يتكلم .. فالقرآن ليس كلام القارى، له . ولكنه كلام الله .. ولان اكثر آل سبحانه وتعالى .. ولذلك قال سيدنا جعفر الصادق رضى الله عنه .. وكان أكثر آل بيت رسول الله معرفة بأسرار القرآن الكريم .. ان مفزعات الحياة عند الانسان .. الحوف والغنم والهم والضر وزوال النعمة .. قال عجبت لمن خاف ولم يفزع الى قول الله سبحانه وتعالى : حسبنا الله ونعم الوكيل . فقد سمعت الله بعدها يقول : وفاتقلبا بغمة من الله وفضل لم يحسسهم سوء وعجبت لمن ابتلى بالضر ولم يفزع الى تول الله سبحانه وتعالى «إلى مسنى الضر وإنت ارحم الراحمين» فقد سمعت الله يغزع الى قول الله تعالى «لا إله إلا أنت سبحانك أن كنت من الظالمين» فقد سمعت الله يفزع الى قول الله تعالى «لا إله إلا أنت سبحانك أن كنت من الظالمين» د وعجبت بغير المور الومين» . وعجبت لمن أضير .. ولم يفزع لقول الله سبحانه وتعالى : «وأفوض أمرى الى الله إن الله بصير المن أصير .. ولم يفزع لقول الله سبحانه وتعالى : «وأفوض أمرى الى الله إن الله بصير بالعباده .. فقد سمعت الله تعالى بعدها يقول : «وأفوض أمرى الى الله إن الله بصير بالعباده .. فقد سمعت الله تعالى بعدها يقول : «وأفوض أمرى الى الله إن الله بصير بالعباده .. فقد سمعت الله تعالى بعدها يقول : «وأفوض أمرى الى الله إن الله بصير بالعباده .. فقد سمعت الله تعالى بعدها يقول : «وأفوض أمرى الى الله إن الله بالعباده .. فقد سمعت الله تعالى بعدها يقول : «وأفوض أمرى الى الله إن الله بالعباده .. فقد سمعت الله تعالى بعدها يقول : «وأفوض أمرى الى الله إن الله بالعباده .. فقد سمعت الله تعالى بعدها يقول : «وأفوض أمرى الى الله إن الله بصير بالعباده .. فقد سمعت الله تعالى بعدها يقول : «وأفوض أمرى الى الله إنه أن الله بالعباد المعروا» .. بالعباد الله الله الله الله أن النه بصير المعروا» ... والمعروا الله سعول الله الله الله أن الله الله الله الله الله أنه أن الله الله الله أن الله الله أنه أن الله الله أن المعروا» .. وعجب المعروا» .. وعجب المعروا الله سعول الله الله أن الله الله أن الله الله أن الله الله أن اله الله أن اله الله أن الله الله أن ال

وأنت مادمت في معية خالقك . فلا يجرؤ الشيطان أن يذهب اليك أبدا . . وحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في خار ثور ومعه أبو بكر الصديق رضى الله عنه و المجرة . . والكفار عند مدخل الغار بسلاحهم . . ماذا قال أبو بكر رضى الله عنه ؟ قال لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا . . وهذا واقع لا يكذب إلا بصفاء ايماني . . ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه : ماظنك باثنين الله ثالثها . . وهو ماتشر اليه الآية الكريمة بقوله تعالى :

﴿ لَاتَحْزَدُ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَّ ٢

(سورة التوبة)

اذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم .. ومعه أبو بكر رضى الله عنه كلاهما فى معية الله . ولكن هل كونها فى معية الله . رد على قول أبي بكر : لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا . . نقول نعم . . لأنها فى معية الله ـ والله لا تدركه الأبصار ـ فلا تدرك رسول إلله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر الأبصار كذلك ماداما فى معية الله .



# SECTION AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE PRO



القرآن الكريم منذ اللحظة التي نزل فيها . . نزل مقرونا بسم الله سبحانه وتعالى - ولذلك حينها نطوه فإننا نبداً نفس البداية التي أرادها الله تبارك وتعالى - وهى أن . تكون البداية بسم الله . وأول الكلمات التي نطق بها الوحى لمحمد صلى الله عليه وسلم كانت واقرأ باسم ربك الذي خلق . وهكذا كانت بداية نزول القرآن الكريم ليارس مهمته في الكون . . هي بسم الله . ونحن الآن حينها نقرأ القرآن نبدأ نفس المداية .

ولقد كان محمد عليه الصلاة والسلام في غار حراء حينها جاءه جبريل وكان أول لقاء بين الملك الذي يجمل الوحي بالقرآن . . وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الحق تبارك وتعالى : «افرأ».

واقرأ تتطلب ان يكون الانسان . إما حافظا لشيء يحفظه ، أو أمامه شيء مكتوب ليقرأه . . ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماكان حافظا لشيء يقرؤه . . وماكان أمامه كتاب ليقرأ منه . . وحتى لوكان أمامه كتاب فهو أميّ لا يقرأ ولا يكتب .

وعندما قال جبريل: «اقرأ».. قال رسول الله صلى الله عليه وسل ما أنا بقاريء.. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام منطقيا مع قدراته. وتردد القول ثلاث مرات .. جبريل عليه السلام بوحي من الله سبحانه وتعالى يقول للرسول: «اقرأ» ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أنا بقارىء .. ولقد أخذ خصوم الاسلام هذه النقطة .. وقالوا كيف يقول الله لرسوله اقرأ ويرد الرسول ما أنا بقاريء.

نقول إن الله تبارك وتعالى . . كان يتحدث بقدراته التي تقول للشيء كن فيكون ،

بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحدث ببشريته التى تقول أنه لايستطيع أن يقرأ كلمة واحدة ، ولكن قدرة الله هى التى ستأخذ هذا النبى الذى لايقرأ ولايكتب لتجعله معلما . للبشرية كلها الى يوم القيامة . . لأن كل البشر يعلمهم بشر . . ولكن محمدا صلى الله عليه وسلم سيعلمه الله سبحانه وتعالى . ليكون معلما لأكبر علماء البشر . . يأخذون عنه العلم والمعرفة . لذلك جاء الجواب من الله سبحانه وتعالى :

# ﴿ اَفْرَأُ بِاللَّهِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۞ ﴾

(سورة العلق)

أى أن الله سبحانه وتعالى . الذى خلق من عدم . سيجعلك تقرأ على الناس ما يعجز علياء الدنيا وحضارات الدنيا على أن يأتوا بمثله . . وسيكون ما تقرأه وأنت النبى الأمن اعجازا . . ليس لهؤلاء الذين سيسمعونه منك فقط لحظة نزوله . ولكن للدنيا كلها وليس فى الوقت الذى ينزل فيه فقط ، ولكن حتى قيام الساعة ، ولذلك قال جل جلاله :

# ﴿ اَفْرَأُ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ﴿ الَّذِي عَلَّمَ بِالْفَلَمِ ۞ ﴾

( سورة العلق)

أى أن الذى ستقرؤه يا محمد . . سيظل معلم اللانسانية كلها الى نهاية الدنيا على الأرض . . ولأن المعلم هو الله سبحانه وتعالى قال : «اقرأ وربك الأكرم» مستخدما صيغة المبالغة . فهناك كريم وأكرم . . فأنت حين تتعلم من بشر فهذا دليل على كرم الله جل جلاله . . لأنه يسر لك العلم على يد بشر مثلك . . اما اذا كان الله هو الذى سيعلمك . . يكون «أكرم» . . لأن ربك قد رفعك درجة عالية ليعلمك هو سبحانه وتعالى . .

والحق يريد أن يلفتنا الى أن محمدا عليه الصلاة والسلام لا يقرأ القرآن لأنه تعلم القراءة ، ولكنه يقرأه بسم الله ، ومادام بسم الله . . فلا يهم أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلم من بشر أو لم يتعلم . لأن الذى علمه هو الله . . وعلمه

#### 经制度

# 

فوق مستوى البشرية كلها .

على أننا نبدأ ايضا تلاوة القرآن بسم الله . . لأن الله تبارك وتعالى هو الذى أنزله لنا . . ويسر لنا أن نعرفه ونتلوه . . فالأمر لله علما وقدرة ومعرفة . . واقرأ قول الحق

سبحانه وتعالى :

﴿ ثُل لَّوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلُوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَاّ أَدْرَنُكُمْ لِللِّهِ عَقَدْ لَيَثْتُ فِيكُمْ ثُمُّواً مِن فَبَلَّهِ ۗ أَفَلَا تَعْقَلُونَ ۞ ﴾

( سورة يونس)

لذلك أنت تقرأ القرآن بسم الله .. لأنه جل جلاله هو الذي يسره لك كلاما وتنزيلا وقراءة .. ولكن هل نحن مطالبون أن نبدأ فقط تلاوة القرآن بسم الله ؟ . . إننا مطالبون أن نبدأ كل عمل بسم الله .. لأننا لابد أن نحرم عطاء الله في كونه . فحين نزرع الارض مثلا .. لابد أن نبدأ بسم الله .. لأننا لم نخلق الأرض التي نحرثها .. ولا خلقنا البذرة التي نبذرها . ولا انزلنا الماء من الساء لينمو الزرع .

ان الفلاح الذي يمسك الفأس ويرمى البذرة قد يكون أجهل الناس بعناصر الارض ومحتويات البذرة وما يفعله الماء في التربة لينمو الزرع . . إن كل مايفعله الانسان هو أنه يعمل فكره المخلوق من الله في المادة المخلوقة من الله في المادة المخلوقة من الله في أجسادنا ليتم الزرع .

والانسان لا قدرة له على إرغام الأرض لتعطيه الثيار . . ولا قدرة له على خلق الحبة لتنمو وتصبح شجرة . وكأنه حين الحبة لتنمو وتصبح شجرة . وكأنه حين يبدأ العمل بسم الله ، يبدؤه بسم الله الذى سخر له الأرض . . وسخر له الحب ، وسخر له الماء ، وكلها لا قدرة له عليها . . ولا تدخل فى طاقته ولا فى استطاعته . . فكأنه يعلن أنه يدخل على هذه الأشياء جميعا بسم من سخرها له . .

والله تبارك وتعالى سخر لنا الكون جميعاً وأعطانا الدليل على ذلك . فلا تعتقد أن لك قدرة أو ذاتية في هذا الكون . . ولا تعتقد ان الاسباب والقوانين في الكون لها ذاتية . بل هي تعمل بقدرة خالفها . الذي إن شاء أجراها وإن شاء أوقفها .

الجمل الضخم والفيل الهائل المستأنس قد يقودهما طفل صغير فيطيعانه . ولكن المعالم الحية صغيرة الحجم لايقوى أى انسان على أن يستأنسها . ولو كنا نفعل ذلك بقدراتنا . . لكان استئناس الحية أو الثعبان سهلا لصغر حجمها . . ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يجعلها مثلا لنعلم أنه بقدراته هو قد أخضع لنا ما شاء ، ولم يخضع لنا ما شاء . ولم يخضع لنا ما شاء . ولم الحق تبارك وتعالى :

﴿ أُولَدُ يَرُوْا أَنَا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا ثَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَنَا لَهُمْ لَمَّا مَلِكُونَ ﴿ وَذَلَلْنَاهَا لَهُمْ فِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَبِثُهِ كَأَكُونَ ۞ ﴾

( سورة يس)

وهكذا نعرف أن خضوع هذه الأنعام لنا هو بتسخير الله لها وليس بقدرتنا .

يأتى الله سبحانه وتعالى الى أرض ينزل عليها المطر بغزارة . والعلماء يقولون إن هذا يحدث بقوانين الكون . فيلفتنا الله تبارك وتعالى الى خطأ هذا الكلام . بأن تأتى مواسم جفاف لا تسقط فيها حبة مطر واحدة لنعلم أن المطر لا يسقط بقوانين الكون ولكن بإرادة خالق الكون . . فاذا كانت القوانين او حيدها تعمل فمن الذي عطلها ؟ ولكن بإرادة الحالق فوق القوانين أن شاءت جعلتها تعمل وإن شاءت جعلتها لا تعمل . . وهو ولكن إداد فكل شيء في الكون بسم الله . . هو الذي سخر وأعطى . . وهو الذي ينخ ويمنع . حتى في الأمور التي للانسان فيها نوع من الاختيار . . واقرأ قول الحق تبارك وتعالى : .

﴿ لِلهَ مُلْكُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ يَخْلُقُ مَا يَشَلَءُ يَهَبُ لِمَن بَشَلَهُ إِنَّكُ وَيَهَبُ لِمَن بَشَآءُ الذُّكُورَ ﴿ أَوْ يُزُوِّجُهُمْ ذُكُوانًا وَإِنْكُا ۖ وَيَغَلُّ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ وَلِيرِ مِنْ السُودِي

والاصل في الذرية أنها تأتى من اجتماع الذكر والانثى . . هذا هو القانون . . ولكن القوانين لاتعمل الا بأمر الله . . لذلك يتزوج الرجل والمرأة ولا تأتى اللدرية لأنه للمرية للأنه للمرية القانون هو الذي يخلق . . ولكنها ارادة خالق القانون . . ان شاء جعله

#### 在空間的以

### 

يعمل . . وان شاء يبطل عمله . . والله سبحانه وتعالى لاتحكمه القوانين ولكنه هو الذي يجكمها .

وكها أن الله سبحانه وتعالى قادر على ان يجعل القوانين تفعل او لا تفعل . . فهو قادر على ان يخرق القوانين . . خذ مثلا قصة زكريا عليه السلام . . كان يكفل مريم ويأتيها بكل ماتحتاجه . . ودخل عليها ليجد عندها مالم بجضره لها . .

وسألها وهي القديسة العابدة الملازمة لمحرابها . .

﴿ قَالَ يَنْمَرْيَمُ أَنَّى لَكِ مَنذًا ١٠٠ ﴾

( سورة آل عمران )

الحق سبحانه وتعالى يعطينا هذه الصورة .. مع أن مريم بسلوكها وعبادتها وتقواها فوق كل الشبهات .. ولكن لنعرف أن الذي يفسد الكون .. هو عدم السؤال عن مصدر الأشياء التي تتناسب مع قدرات من يحصل عليها .. الأم ترى الأب ينفق ما لا يتناسب مع مرتبه .. وترى الابنة ترتدى ما هو أكبر كثيرا من مرتبها أو مصروفها .. ولو سألت الأم أو الابنة من أين لك هذا ؟ لما فسد المجتمع . . ولكن الفساد يأتي من أننا نغمض أعيننا عن المال الحرام .

بماذا ردت مريم عليها السلام؟

﴿ قَالَتْ هُوَمِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۞ ﴾

( سورة آل عمران)

اذن فطلاقة قدرة الله لا يحكمها قانون . لقد لفتت مريم زكريا عليها السلام الم طلاقة القدرة . . فدعا زكريا ربه في قضية لا تنفع فيها الا طلاقة القدرة . . فهو رجل عجوز وامرأته عجوز وعاقر ويريد ولدا . . هذه قضية ضد قوانين الكون . . لأن الانجاب لا يتم الا وقت الشباب ، فإذا كبر الرجل وكبرت المرأة لا ينجبان . . فيا بالك اذا كانت الزوجة أساسا عاقرا . . لم تنجب وهي شابة وزوجها شاب . .

فكيف تنجب وهي عجوز وزوجها عجوز . . هذه مسألة ضد القوانين التي تحكم البشر . . ولكن الله وحده القادر على أن يأتي بالقانون وضده . . ولذلك شاء أن يرزق زكريا بالولد وكان . . ورزق زكريا بابنه يجي .

اذن كل شيء في هذا الكون باسم الله .. يتم باسم الله وبإذن من الله . . الكون تحكمه الأسباب نعم ولكن ارادة الله فوق كل الأسباب .

على أننا لابد أن نقف هنا عند الذين لا يبدأون أعماهم بسم الله وانما يريدون الجزاء المادى وحده . . انسان غير مؤمن لا يبدأ عمله بسم الله . . وانسان مؤمن يبدأ كا عمل وفي باله الله . . كلاهما يأخذ من الدنيا لأن الله رب للجميع . . له عطاء ربوبية لكل خلقه الذين استدعاهم للحياة . . ولكن الدنيا ليست هى الحياة الحقيقية للانسان . . بل الحياة الحقيقية هى الآخرة . . الذي في باله الدنيا وحدها يأخذ بقدر عطاء الله في الدنيا ولذي في باله الله يأخذ بقده عطاء الله في الدنيا والآخرة . . ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ اَخْمَدُ بِيَّا الَّذِي لَهُمْ مَا فِي السَّمَـٰوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْخَمَدُ فِي الْاَئِرَةِ وَهُو الْحَكِيمُ الْخَهِيرُ ۞ ﴾

#### 经制制数数

### © 17 \@\@@\@\@@\@@\@@\@@

لأن المؤمن يحمد الله على نعمه في الدنيا .. ثم يحمده عندما ينجيه من النار والعذاب ويدخله الجنة في الأخرة . .

ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

«كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أقطع »(١)

ومعنى أقطع أى مقطوع الذنب أو الذيل . . أى عبل ناقص فيه شيء ضائع . . لانك حبن لا تبدأ العمل بسم الله قد يصادفك الغرور والطغيان بأنك أنت الذى سخرت ما في الكون ليخدمك وينفعل لك . . وحين لا تبدأ العمل بسم الله . . وحين لا تبدأ العمل بسم الله . . فيل سلك عليه جزاء في الأخرة فتكون قد أخذت عطاءه في الدنيا . . وبترت أو تقلعت عطاءه في الانبا . . وبترت أو عمل كل عمل بسم الله . . قبل أن تأكل قل بسم الله لأنه هو الذي خلق لك هذا الطعام ورزقك به . . عندما تدخل الامتحان قل بسم الله فيعينك على النجاح . . عندما تتزوج قل بسم الله لانه هو الذي يسر لك هذا البيت . عندما تتزوج قل بسم الله . لا هو الذي خلق هذه الزوجة وأباحها لك . . في كل عمل تفعله ابدأه بسم الله . . لا نها غنعك من أى عمل يغضب الله سبحانه وتعالى . . فأنت بسم الله . . لا تتم عملا يغضب الله بسموناه وتعالى . . فأنت الخير . أو أن تفيل عملا يغضب الله . . واذكرت بسم الله . . فإنك ستمتنع الخير . . أو أن تفيل عملا يغضب الله . . واذكرت بسم الله . . فإنك ستمتنع عنه . ستستحى أن تبدأ عملا بسم الله يغضب الله . . وهكذا ستكون أعمالك كلها فيا أباحه الله .

الله تبارك وتعالى حين نبدأ قراءة كلامه بسم الله .. فنحن نقراً هذا الكلام لأنه من الله .. والله هو الآله الممبود في كونه .. ومعني معبود أنه يطاع فيها يأمر به .. ولا نقدم على ما نهى عنه .. فكأنك تستقبل القرآن الكريم بعطاء الله في العبادة .. وبطاعته في افعل ولا تفعل .. وهذا هو المقصود أن تبدأ قراءة القرآن بسم الله الذي آمنت به ربا وإلها .. والذي عاهدته على أن تطيعه فيها أمر وفيها ينهى .. والذي بوجب عبادتك لله سبحانه وتعالى تقرأ كتابه لتعمل بما فيه .. والذي خلق وأوجذ وفي وييت وله الأمر في الدنيا والأخرة .. والذي ستقف أمامه يوم القيامة

 <sup>(</sup>١) رواه السيوطى فى الجامع الصغير ، وهزاه لعبد القادر الرهارى فى أول كتاب (الاربعين) عن إيى هريرة باسناد حسن ورواه ابن كثير فى تفسيره بلفظ وفهو اجذم.

ليحاسبك أحسنت أم أسأت . . فالبداية من الله والنهاية الى الله سبحانه وتعالى .

بعنر الناس يتساءل كيف أبدأ بسم الله . . وقد عصيت وقد خالفت . . نقول اياك أن تستحى أن تقرأ القرآن . . وأن تبدأ بسم الله اذا كنت قد عصيت . . ولذلك أعطانا الله سبحانه وتعالى الحيثية التى نبدأ بها قراءة القرآن فجعلنا نبدأه بسم الله الرحمن الرحيم . . فالله سبحانه وتعالى لا يتخلى عن العاصى . . بل يفتح له باب التوبة ويخته عليها . . ويطلب منه أن يتوب وأن يعود الى الله . . فيغفر له ذنبه ، لأن الله رحمن رحيم . . فلا تقل أننى أستحى أن أبدأ بسم الله لأننى عصبته . . فالله سبحانه وتعالى يطلب من كل عاص أن يعود الى حظيرة الإيمان وهو رحمن رحيم . . فاذا قلت كيف أقول بسم الله وقد وقعت فى معصية أمس . . نقول لك قل بسم الله الرحمن الرحيم . . فرحمة الله تسم على الرحمن الرحيم . . فرحمة الله تسم على المؤون جيها .

والرحمة والرحمن والرحيم . . مشتق منها الرحم الذي هو مكان الجنين في بطن أمه . . هذا المكان الذي يأتيه فيه الرزق . . بلا حول ولا قوة . . ويجد فيه كل ما يجتاجه لنموه ميسراً . . رزقا من الله سبحانه وتعالى بلا تعب ولا مقابل . . انظر الى حنو الأم على ابنها وحنانها عليه . . وتجاوزها عن سيئاته وفرحته بعودته اليها . . ولمذلك قال الحق سبحانه وتعالى في حديث قدسي .

« أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسها من اسمى فمن وصلها وصلته ، ومن
 قطعها قطعته (١)

الله سبحانه وتعالى يريد أن نتذكر دائها أنه بجنو علينا ويرزقنا . . ويفتح لنا أبواب التوبة بابا بعد آخر . . ونعصى فلا يأخذنا بذنوينا ولا يجرمنا من نعمه . . ولا يملكنا بما فعلنا . ولذلك فنحن نبدأ تلاوة القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم . . لتذكر دائها أبواب الرحمة المفتوحة لنا . . نوفع أيدينا الى السياء . . ونقول يارب رحمتك . . تجاوز عن ذنوبنا وسيئاتنا . وبذلك يظل قارىء القرآن متصلا بابواب رحمة الله . . فهادام الله رحمانا ورحيا لا تغلق ابواب الرحمة أبدا . .

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد والبخارى وأبوداود والترمذي .

#### 在海門部門

### 

على أننا نلاحظ أن الرحمن والرحيم من صيغ المبالغة . . يقال راحم ورحمن ورحيم . . اذا قبل راحم فيه صفة الرحمة . . واذا قبل رحمن تكون مبالغة في الصفة . . واذا قبل رحيم تكون مبالغة في الصفة . . والله سبحانه وتعالى رحمن الدنيا ورحيم الآخرة . .

صفات الله سبحانه وتعالى لا تتأرجح بين القوة والضعف . . وإياكم أن تفهموا أن الله تأتيه الصفات مرة قليلة ومرة كثيرة . بل هي صفات الكيال المطلق . . ولكن الذي يتغير هو متعلقات هذه الصفات . . اقرأ قول الحتى سبحانه وتعالى :

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِنْقَالَ ذَرَّةً ﴿ ١

( سورة النساء)

هذه الآية الكريمة . . نفت الظلم عن الله سبحانه وتعالى ، ثم تأتى الآية الكريمة بقول الله جل جلاله :

﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ۞ ﴾

(سورة فصلت)

نلاحظ هنا استخدام صيغة المبالغة . . « ظلام » . . أى شديد الظلم . . وقول الحق سبحانه وتعالى : « ليس بظلام » . . لا تنفى الظلم رلكنها تنفى المبالغة فى الظلم ، تنفى أن يظلم ولو مثقال ذرة . . نقول ائك لم تفهم المعنى . . أن الله لا يظلم أحدا . . الآية الأولى نفت الظلم عن الحق تبارك وتعالى ولو مثقال ذرة بالنسبة للمعبد . . والآية الثانية لم تقل للعبد ولكنها قالت للمبيد . . والعبيد هم كل المناشة . . فلو اصاب كل واحد منهم أقل من ذرة من الظلم مع هذه الاعداد الحائلة . . فإن الظلم يكون كثيراً جداً ، ولو أنه قليل في كميته لأن عدد من سيصاب به هائل . . ولذلك فإن الآية الاولى نفت الظلم عن الله سبحانه وتعالى . والآية المائلة . فيت اللغلم عن الله سبحانه وتعالى . والآية الثانية نفت الظلم عن الله بالغة استخدمت لكثرة عدد الذين تطبق عليهم الآية الكرية .

بصرف النظر عن ايمانهم أوعدم ايمانهم .

ولكن فى الآخرة الله رحيم بالمؤمنين فقط . . فالكفار والمشركون مطرودون من رحمة الله في الآخرة .. أقل عددا من الذين تشملهم رحمة الله في الآخرة .. أقل عددا من الذين تشملهم رحمة الله في الدنيا . . فمن أين تأتى المبالغة ؟ . . تأتى المبالغة في العطاء وفي الخلود في العطاء . . فنعم الله في الآخرة اكبر كثيراً منها في الدنيا . . المبالغة هنا بكثرة النعم وخلودها . . فكان المبالغة في الدنيا بعمومية العطاء ، والمبالغة في الاخرة بخصوصية العطاء الممؤمن وكثرة النعم والخلود فيها .

ولقد اختلف عدد العلماء حول بسم الله الرحمن الرحيم . . وهي موجودة في ١١٣ سورة تبدأ سورة من القرآن الكريم هل هي من آيات السور نفسها . . بمعني أن كل سورة تبدأ وبسم الله الرحمن الرحيم » تحسب البداية على أنها الآية الأولى من السورة ، أم انها حسبت فقط في فاتحة الكتاب ، ثم بعد ذلك تعتبر فواصل بين السور . .

وقال العلماء أن دبسم الله الرحمن الرحيم، آية من آيات القرآن الكريم . . ولكنها ليست آية من كال سورة ماعدا فاتحة الكتاب فهى آية من الفاتحة . . وهناك سورة واحدة فى القرآن الكريم لاتبدأ بـ دبسم الله الرحمن الرحيم، وهى سورة التوبة وتكررت بسم الله الرحمن النعيل فى قوله تعالى :

﴿ إِنَّهُ مِن سُلَبْمَـٰنَ وَإِنَّهُۥ بِشْمِ اللَّهِ الزَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ۞ ﴾.



# ﴿ ٱلْمُتَدُدُ يِلَةِ رَبِّ ٱلْمُعَالَمِينَ ۞ الْخَمْنِ ٱلرَّحِيدِ ۞ ﴿ اللَّهِ مِنْ الْمُعَالِمِ اللَّهِ

فاتحة الكتاب هي أم الكتاب ، لا تصلح الصلاة بدونها، فأنت في كل ركعة تستطيع ان تقرأ آية من القرآن الكريم ، نختلف عن الآية التي قرأتها في الركعة السابقة ، وتختلف عن الآيات التي قرأتها في صلواتك . . ولكن إذا لم تقرأ الفاتحة فسدت الصلاة ، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من صلى صلاة لم يقرأ فيها أم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تام»(١) أي غير صالحة .

فالفاتحة أم الكتاب التي لاتصلح الصلاة بدونها ، والله سبجانه وتعالى يقول في حديث قدسي : «قسمت الصلاة بيني وبين عبدى نصفين ولعبدى ما سأل . . فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدى . فإذا قال : الرحمن الرحيم ، قال الله عز وجل : أثني على عبدى، فإذا قال مالك يوم الدين ، قال الله عز وجل عبدى . فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين ، قال الله عز وجل المداين عبدى مبدى ما سأل . . وإذا قال : «اهدنا الصراط المستقيم صراط المنين العمدى عليهم غير المغضوب عليهم ولاالضالين» قال الله عز وجل: هذا لعبدى ما سأل . . وإدا قال : «اهدنا الشعر وجل: هذا لعبدى ما سأل . ()

وعلينا أن نتنبه ونحن نقرأ هذا الحديث القدسى ان الله تعالى يقول : قسمت الصلاة بينى وبين عبدى ، ولم يقل قسمت الفاتحة بينى وبين عبدى ، ففاتحة الكتاب هي أساس الصلاة ، وهي أم الكتاب .

نلاحظ ان هناك ثلاثة أسهاء لله قد تكورت فى بسم الله الرحمن الرحيم ، وفى فاتحة الكتاب ، وهذه الاسهاء هى : الله . والرحمن الرحيم . نقول انه ليس هناك تكوار

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة

<sup>(</sup>٢) رواه احمد ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حيان عن أبي هريرة .

#### 经国制数数

# 0\00\00\00\00\00\00\00\00\00\1\

فى القرآن الكريم ، وإذا تكرر اللفظ فيكون معناه فى كل مرة نحتلفا عن معناه فى المرة السابقة ، لأن المتكلم هو الله سبحانه وتعالى . . ولذلك فهو يضع اللفظ فى مكانه الصحيح ، وفى معناه الصحيح . .

قولنا: وبسم الله الرحمن الرحيم، هو استعانة بقدرة الله حين نبدأ فعل الاشياء . إذن فلفظ الجلالة والله، في بسم الله ، معناه الاستعانة بقدرات الله سبحانه وتعالى وصفاته . لتكون عونا لنا على مانفعل . ولكن إذا قلنا : الحمد لله . فهي شكر لله على ما فعل لنا . ذلك اننا لانستطيع ان نقدم الشكر لله إلا إذا استخدمنا لفظ الجلالة . الجامع لكل صفات الله تعالى . لأننا نحمده على كل صفاته ورحمته بنا حتى لانقول بسم القهار وبسم الوهاب وبسم الكريم ، وبسم الرحمن . . نقول الحمد لله على كال صفاته ، فيشمل الحمد كيال الصفات كلها .

وهناك فرق بين « بسم الله » الذى نستعين به على ما لا قدرة لنا عليه . . لأن الله هو الذى سخر كل ما في هذا الكون ، وجعله يخدمنا ، وبين «الحمد لله» فإن لفظ الجلالة إنما جاء هنا لنحمد الله على ما فعل لنا . فكان «بسم الله فى البسملة» طلب العون من الله بكل كيال صفاته . . وكان الحمد لله فى الفاتحة تقديم الشكر لله بكل كيال صفاته . . وكان الحمد لله فى الفاتحة تقديم الشكر لله بكل كيال صفاته .

ووالرحمن الرحيم» في البسملة لها معنى غير والرحمن الرحيم» في الفاتحة ، ففي البسملة هي تذكرنا برحمة الله سبحانه وتعالى وغفرانه حتى لانستحى ولانهاب أن نستعين باسم الله ان كنا قد فعلنا معصية . . فالله سبحانه وتعالى يريدنا أن نستعين باسمه دائها في كل اعيالنا . فإذا سقط واحد منا في معصية ، قال كيف استعين باسم الله ، وقد عصيته ؟ نقول له ادخل عليه سبحانه وتعالى من باب الرحمة . . فيغفر لك وتستعين به فيجيبك .

وانت حين تسقط في معصية تستعيذ برحمة الله من عدله ، لأن عدل الله لايترك صغيرة ولا كبيرة إلا احصاها .

وأقرأ قول الله تعالى :

﴿ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِّمَا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَكُو بَلَنَنَا مَالِ هَلَذَا الْكِتَلْبِ

لَا يُغَادِرُ صَغِيرةً وَلَا كَبِيرةً إِلَّا أَحْصَلْها ۚ وَوَجُدُوا مَاعِلُوا حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُكَ أَحَدا ۞ 

(سورة الكهف)

ولولا رحمة الله التي سبقت عدله . ما بقى للناس نعمة وما عاش أحد على ظهر الارضي . . فالله جل جلاله يقول :

﴿ وَلَوْ يَوْا حِنْدُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَاَّيَّةٍ وَلَكِن يُؤَيِّرُهُمْ إِلَىَّ أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَاةَ أَجُلُهُمْ لَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلا يَسْتَقْدِمُونَ ۞ ﴾

(سورة النحل)

فالانسان خلق ضعيفا ، وخلق هلوعا . ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «لا يدخل أحدكم الجنة بعمله إلا أن يتغمده الله برحمته ، قالوا : حتى أنت يارسول الله قال : حتى أنا» .

فذنوب الانسان في الدنيا كثيرة . . إذا حكم فقد يظلم . وإذا ظن فقد يسىء . . وإذا تحدث فقد يكذب . . وإذا شهد فقد يبتعد عن الحق . . وإذا تكلم فقد ينتاب .

هذه ذنوب نرتكبها بدرجات متفاوتة . ولا يمكن لأحد منا ان ينسب الكهال لنفسه حتى الذين ببذلون أقصى جهدهم فى الطاعة لا يصلون الى الكهال ، فالكهال لله وحده . ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «كل بنى آدم خطاء وخير الخطائين التوابون»(١) .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في مسنده والترمذي وابن ماجه والحاكم عن أنس رضي الله عنه .

#### 经国制到出

ويصف الله سبحانه وتعالى الانسان في القرآن الكريم:

﴿ وَمَاسَكُمْ مِن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُواْ يِعْمَتَ اللَّهِ لا تُحْصُوها ۗ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَاوُم كَفَالٌ ﴿

( سورة ابراهيم)

ولذلك أراد الحق سبحانه وتعالى ألا تمنعنا المعصية عن ان ندخل الى كل عمل باسم الله .. فعلمنا ان نقول : «بسم الله الرحمن الرحيم» لكى نعرف أن الباب مفتوح للاستعانة بالله . وأن المعصية لا تمنعنا من الاستعانة فى كل عمل باسم الله .. لأنه رحمن رحيم ، فيكون الله قد أزال وحشتك من المعصية فى الاستعانة به سبحانه وتعالى .

ولكن الرحمن الرحيم في الفاتحة مقترنة برب العالمين ، الذي أوجدك من عدم . . وأمدك بنعم لا تعد ولا تحصى . انت تحمده على هذه النعم التي أخذتها برحمة الله سبحانه وتعالى في ربوبيته ، ذلك أن الربوبية ليس فيها من القسوة بقدر مافيها من رحمة .

والله سبحانه وتعالى رب للمؤمن والكافر، فهو الذى استدعاهم جميعا الى الوجود. ولذلك فإنه يعطيهم من النعم برحمته . . وليس بما يستحقون . . فالشمس تشرق على المؤمن والكافر . . ولا تحجب أشعتها عن الكافر وتعطيها للمؤمن فقط ،

والمطرينزل على من يعبدون الله . ومن يعبدون أوثانا من دون الله . والهواء يتنفسه من قال لا إله إلا الله ومن لم يقلها .

وكل النعم التى هى من عطاء الربوبية لله هى فى الدنيا لخلقه جميعا ، وهذه رحمة . . فالله رب الجميع من أطاعه ومن عصاه . وهذه رحمة ، والله قابل للتوبة ، وهذه رحمة . .

إذن ففي الفاتحة تأق «الرحمن الرحيم» بمعنى رحمة الله في ربوبيته لخلقه ، فهو يمهل العاصي ويفتح ابواب التوبة لكل من يلجأ اليه .

وقد جعل الله رحمته تسبق غضبه . وهذه رحمة تستوجب الشكر . فمعني «الرحمن

#### 经制制到

## O:13O\*GO\*OO\*OO\*OO\*OO\*OO\*O

الرحيم، في البسملة يختلف عنها في الفاتحة . فإذا انتقلنا بعد ذلك الى قوله تعالى :

«الحمد لله رب العالمين» فالله محمود لذاته ومحمود لصفاته ، ومحمود لنعمه ، ومحمود لرحمته ، ومحمود لمنهجه ، ومحمود لقضائه ، الله محمود قبل ان يخلق من بحمله . ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل الشكر له فى كلمتين اثنتين هما : الحمد لله .

والعجيب أنك حين تشكر بشرا على جميل فعله تظل ساعات وساعات . . تعد كلهات الشكر والثناء ، وتحذف وتضيف وتأخذ رأى الناس . حتى تصل الى قصيدة أو خطاب ملىء بالثناء والشكر . ولكن الله سبحانه وتعالى جلت قدرته وعظمته نعمه لا تعد ولا تحصى ، علمنا ان نشكره فى كلمتين الثنين هما : الحمد لله . .

ولعلنا نفهم ان المبالغة في الشكر للبشر مكروهة لأنها تصيب الانسان بالغرور والنفاق وتزيد العاصى في معاصيه . . فلنقلل من الشكر والثناء للبشر . . لأننا نشكر الله لعظيم نعمه علينا بكلمتين هما : الحمد لله ، ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه علمنا صيغة الحمد . فلو أنه تركها دون أن يجددها بكلمتين . . لكان من الصعب على البشر أن يجدوا الصيغة المناسبة المناسبة ليحمدوا الله على هذا الكيال الألمى . . فيهها أوقى الناس من بلاغة وقدرة على التعبير . فهم عاجزون عن أن يصلوا الى صيغة الحمد التي تبجلال المنعم . . فكيف نحمد الله والعقل عاجز أن يدرك قدرته أو يحصل نعم أو يحيط برحمته ؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعطانا صورة العجز البشرى عن حمد كهال الالوهبة لله ، فقال : «لا أحصى ثناء عليك انت كما أثنيت على نفسك» .

وكلمتا الحمد لله ، ساوى الله بها بين البشر جميعا ، فلو أنه ترك الحمد بلا تحديد ، لتفاوتت درجات الحمد بين الناس بتفاوت قدراتهم على التعبير . فهذا أمى لا يقرأ ولا يكتب لا يستطيع أن يجد الكلمات التي يحمد بها الله . وهذا عالم له قدرة على التعبير يستطيع ان يأتى بصيغة الحمد بما أوتى من علم وبلاغة . وهكذا تتفاوت درجات البشر في الحمد . . طبقا لقدرتهم في منازل الدنيا .

ولكن الحق تبارك وتعالى شاء عدله أن يسوى بين عباده جميعا في صيغة الحمد لله يلام الكريم . . أن نقول «الحمد لله» ليعطى

#### 度到制制器

### 

الفرصة المتساوية لكل عبيده بحيث يستزى المتغلم وغير المتعلم فى عطاء الحمد ومن أوق البلاغة ومن لا يحسن الكلام .

ولذلك فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى على أنه علمنا كيف نحمده وليظل العبد دائما حامدا . ويظل الله دائما محمودا . . فالله سبحانه وتعالى قبل أن يخلقنا خلق لنا موجبات الحمد من النعم ، فخلق لنا السموات والارض وأوجد لنا الماء والهواء . ووضع فى الأرض أقواتها الى يوم القيامة . . وهذه نعمة يستحق الحمد عليها لأنه جل جلاله جعل النعمة تسبق الوجود الانساني ، فعندما خلق الانسان كانت النعمة موجودة تستقبله . بل ان الله جل جلاله قبل أن يخلق آدم أبا البشر جميما سبقته الجنة التي عاش فيها لايتعب ولا يشقى . فقد خلق فوجد ما يأكله جميما سبقته الجنة التي عاش فيها لايتعب ولا يشقى . فقد خلق فوجد ما يأكله نزل آدم وحواء الى الأرض كانت النعمة قد سبقتهما . فوجدا ما يأكلانه ومايشربانه ، وما يقبم حياتهما . . ولم أن النعمة لم تسبق الوجود الانساني وخلفت بعده لهلك الانسان وهو ينتظر مجيء النعمة .

بل ان العطاء الالهى للانسان يعطيه النعمة بمجرد أن يخلق فى رحم أمه فيجد رحما مستعدا لاستقباله وغذاء يكفيه طول مدة الحمل . فاذا خرج الى الدنيا يضع الله فى صدر أمه لبنا ينزل وقت أن يجوع ويمتنع وقت أن يشبع . وينتهى تماما عندما تتوقف فترة الرضاعة . ويجد أبا وأما يوفران له مقومات حياته حتى يستطيع

أن يعول نفسه . . وكل هذا يحدث قبل ان يصل الانسان الى مرحلة التكليف وقبل أن يستطيع ان ينطق : «الحمد الله» .

وهكذا نرى أن النعمة تسبق المُنْعَمَ عليه دائما . . فالانسانَ حيث يقول «الحمد لله» فلأن موجبات الحمد وهي النعمة موجودة في الكون قبل الوجود الانساني .

والله سبحانه وتعالى خلق لنا فى هذا الكون أشياء تعطى الانسان بغير قدرة منه ودون خضوع له ، والانسان عاجز عن أن يقدم لنفسه هذه النعم التى يقدمها الحق تبارك وتعالى له بلا جهد . فالشمس تعطى الدفء والحياة للارض بلا مقابل وبلا

فعل من البشر ، والمطرينزل من السماء دون ان يكون لك جهد فيه أو قدرة على إنزاله . والهواء موجود حولك في كل مكان تتنفس منه دون جهد منك ولا قدرة . والأرض تعطيك الثمر بمجرد أن تبذر فيها الحب وتسقيه . فالزرع ينبت بقدرة الله . . والليل والنهار يتعاقبان حتى تستطيع أن تنام لترتاح ، وأن تسعى لحياتك . . لا أنت أتيت بضوء النهار . . ولا أنت الذي صنعت ظلمة الليل ، ولكنك تأخذ الراحة في الليل والعمل في النهار بقدرة الله دون ان تفعل شيئا .

كل هذه الاشباء لم يخلقها الانسان ، ولكنه خلق ليجدها في الكون تعطيه بلا مقابل ولا جهد منه . ألا تستحق أن نقول الحمد لله على نعمة تسخير الكون لخدمة الانسان ؟ إنها تقتضى وجوب الحمد .

وآيات الله سبحانه وتعالى فى كونه تستوجب الحمد . . فالحياة التى وهبها الله لنا ، والآيات التى أودعها فى كونه لتدلنا على أن لهذا الكون خالفاً عظيماً . فالكون بشمسه وقمره ونجومه وأرضه وكل ما فيه مما يفوق قدرة الانسان . . ولا يستطيع أحد أن يدعيه لنفسه . فلا أحد مهما بلغ علمه يستطيع أن يدعى أنه خلق الشمس أو أوجد النجوم أو وضع الأرض أو وضع قوانين الكون أو أعطى الأرض غلافها الجوى . . أو خلق نفسه أو خلق غيره .

هذه الآيات كلها أعطتنا الدليل على وجود قوة عظمى . هى التى أوجدت وهى التى خلقت . . وهذه الآيات ليست ساكنة ، لتجعلنا فى سكونها ننساها ، بل هى متحركة لتلفتنا الى خالق هذا الكون العظيم .

فالشمس تشرق في الصباح فتذكرنا باعجاز الخلق ، وتغيب في المساء لتذكرنا بعظمة المخالق . . وتعاقب الليل والنهار يحدث أمامنا كل يوم علنا نلتفت ونفيق . والمطر ينزل من السماء ليذكرنا بالوهية من أنزله . . والزرع يخرج من الأرض يسقى بماء واحد . ومع ذلك فإن كل نوع له لون وله شكل وله مذاق وله رائحة . وله تكوين يختلف عن الآخر ، ويأتى الحصاد فيختفى الثمر والزرع . . ويأتى موسم الزراعة فيعود من جديد .

كل شىء فى هذا الكون متحركُ ليذكرنا اذا نسينا . ويعلمنا أن هناك خالقاً عظيماً .

ونستطيع أن نمضى فى ذلك بلا نهاية فنعم الله لاتعد ولا تحصى . . وكل واحدة منها تدلنا على وجود الحق سبحانه وتعالى وتعطينا الدليل الايمانى على ان لهذا الكون خالقاً مبدعاً . . وانه لا أحد يستطيع أن يدعى أنه خلق الكون أو خلق ما فيه . . فالقضية محسومة لله . . و«الحمد لله» لأنه وضع فى نفوسنا الإيمان الفطرى ثم أيده بإيمان عقلى بآياته فى كونه .

بل إن كل شيء في هذا الكون يقتضى الحمد، ومع ذلك فإن الانسان يمتدح الوجود وينسى الموجود!! انت حين ترى جوهرة جميلة مثلا أو زهرة غاية في الإبداع .. أو أى خلق من خلق الله يشيع في نفسك الجمال تمتنح هذا الخلق .. فتقول ما أجمل هذه الزهرة أو هذه الجوهرة أو هذا المحظوق .. ولكن المخلوق الذي امتدحته، لم يعط صفة الجمال لنفسه .. فالزهرة لا دخل لها أن تكون جميلة أو غير جميلة ، والجوهرة لا دخل لها في عظمة خلقها .. وكل شيء في هذا الكون لم يضع الجمال نفسه وانما الذي وضع الجمال فيه هو الله سبحان وتعالى ، فلا نخلط ونمدح المخلوق وننسى الخالق .. بل قل الحمد لله الذي أوجد في الكون ما يذكرنا بعظمة الخالق ودقة الخلق .. بل قل الحمد لله الذي

ومنهج الله سبحانه وتعالى يقتضى منا الحمد . . لان الله أنزل منهجه ليرينا طريق المخير ويبعدنا عن طريق الشر .

فمنهج الله الذي أنزله على رسله قد عرفنا ان الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لنا هذا الكون وخلقنا . . فدقة الخلق وعظمته تدلنا على أن هناك خالفاً عظيماً . . ولكنها لا تستطيع أن تقول لنا من هو ، ولا ماذا يريد منا . ولذلك أرسل الله رسله ، ليقولوا لنا إن الذي خلق هذا الكون وخلقنا هو الله تبارك وتعالى وهذا يستوجب الحمد .

ومنهج الله بين لنا ماذا يريد الحق منا وكيف نعبده . : وهذا يستوجب الحمد . ومنهج الله بين لنا ماذا يريد الحق منا ومنهج الله جل جلاله أعطانا الطريق وشرع لنا اسلوب حياتنا تشريعاً حقاً . . فالله تبارك وتعالى لا يفرق بين أحد منا . . ولا يفضل أحدا على احد إلا بالتقوى ، فكلنا خلق متساوون أمام الله جل جلاله . .

إذن فشريعة الحق وقول الحق ، وقضاء الحق ، هو من الله ، أما تشريعات

#### 在西門配供

# 

الناس فلها هوى تميز بعضا عن بعض . . وتأخذ حقوق بعض لتعطيها للآخرين ، لذلك نجد في كل منهج بشرى ظلما بشريا .

فالدول الشيوعية أعضاء اللجنة المركزية فيها هم أصحاب النعمة والترف . بينما الشعب كله في شقاء . . لأن هؤلاء الذين شرعوا اتبعوا هواهم . ووضعوا مصالحهم فوق كل مصلحة . .

وكذلك في الدول الرأسمالية . أصحاب رأس المال يأخذون كل الخير . ولكن الله سبحانه وتعالى حين نزل لنا المنهج قضى بالعدل بين الناس . . وأعطى كل ذى حق حقه . وعلمنا كيف تستقيم الحياة على الأرض عندما تكون بعيدة عن الهيرى البشرى خاضعة لعدل الله ، وهذا يوجب الحمد .

والحق سبحانه وتعالى ، يستحق منا الحمد لأنه لا يأخذ منا ولكنه يعطينا . فالبشر في كل عصر بجاولون استغلال البشر . . لأنهم يطمعون لما فى ايديهم من ثروات وأموال ، ولكن الله سبحانة وتعالى لا يجتاج الى ما فى أيدينا ، إنه يعطينا ولا يأخذ منا ، عنده خزائن كل شيء مصداقا لقوله جل جلاله :

# ﴿ وَإِن مِّن شَيْء إِلَّاعِندَنَا نَزَا بِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ ۖ إِلَّا بِقَدْرِمَّعْلُورِ ١٠٠٠ ﴾

( سورة الحجر)

فالله سبحانه وتعالى دائم العطاء لخلقه ، والخلق يأخذون دائيا من نعم الله ، فكان العبودية لله تعطيك ولا تأخذ منك وهذا يستوجب الحمد . .

والله سبحانه وتعالى فى عطائه يجب أن يطلب منه الانسان ، وأن يدعوه وان يستمين به ، وهذا يوجب الحمد لأنه يقينا الذل فى الدنيا . فأنت إن طلبت شيئا من صاحب نفوذ ، فلابد ان يحدد لك موعدا أو وقت الحديث ومدة المقابلة وقد يضيق بك فيقف لينهى اللقاء . . ولكن الله سبحانه وتعالى بابه مفتوح دائها . . فأنت بين يديه عندما تريد وترفع يديك الى الساء وتدعو وقتها تحب وتسأل الله ما تشاء فيعطيك ما تريده ان كان خيرا لك . . ويمنع عنك ما تريده ان كان شرا لك .

#### 经制制组

### 0·00·00·00·00·00·00·00·00·00·00·00

والله سبحانه وتعالى يطلب منك ان تدعوه وان تسأله فيقول:

﴿ وَقَالَ رَبُكُ ٱذَعُونِيَ أَسْتَجِبُ لَكُرُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَاهَنِي سَبَدْخُلُونَ جَهَنَمَ دَاخِرِينَ ۞ ﴾ ( سورة غافز)

ويقول سبحانه وتعالى :

﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعَوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانٌ فَلْيَسَعِيبُوا لِي وَلَيُؤُونُوا بِي كَنَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿ ﴾

( سورة البقرة )

والله سبحانه وتعالى يعرف ما فى نفسك ، ولذلك فإنه يعطيك دون أن تسأل . واقرأ الحديث القدسى : يقول رب العزة :

(من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين)(١)

والله سبحانه وتعالى عطاؤه لا ينفد وخزائنه لا تفرغ ، فكلما سألته جل جلاله كان لديه المزيد ، ومهما سألته فإنه لا شيء عزيز على الله سبحانه وتعالى ، إذا أراد أن محققه لك . .

واقرأ قول الشاعر:

<sup>(</sup>١) رواه البخاري والبزار والبيهقي عن ابن عمر .

#### 经期期

### © •V •0•00•00•00•00•00•00•00

اذن عطاء الله سبحانه وتعالى يستوجب الحمد . ومنعه العطاء يستوجب الحمد .

ووجود الله سبحانه وتعالى الواجب الوجود يستوجب الحمد . . فالله يستحق الحمد لذاته ، ولولا عدل الله لبغى الناس فى الارض وظلموا ، ولكن يد الله تبارك وتعالى حين تبطش بالظالم تجعله عبرة . . فيخاف الناس الظلم . . وكل من أفلت من عقاب الدنيا على معاصيه وظلمه واستبداده سيلقى الله فى الاخرة ليوفيه حسابه . . وهذا يوجب الحمد . أن يعرف المظلوم أنه سينال جزاءه فتهدأ نفسه ويطمئن قلبه ان هناك يوما سيرى فيه ظالمه وهو يعذب فى النار . . فلا تصيبه الحسرة ، ويخف احساسه بمرارة الظلم حين يعرف ان الله قائم على كونه لن يفلت من على أحد .

وعندما نقول « الحمد لله » فنحن نعبر عن انفعالات متعددة . . هي في مجموعها تحمل العبودية والحب والثناء والشكر والعرفان . . وكثير من الانفعالات التي تملأ النفس عندما تقول « الحمد الله » كلها تحمل الثناء العاجز عن الشكر لكيال الله وعطائه . . هذه الانفعالات تأتي من النفس وتستقر في القلب . . ثم تفيض من الجوارح على الكون كله . .

فالحمد ليس ألفاظا تردد باللسان ولكنها تمر أولا على العقل ليعي معنى النعم . . ثم بعد ذلك تستقر فى القلب فينفعل بها . . وتنتقل الى الجوارح فأقوم واصلى لله شاكرا ويهتز جسدى كله وتفيض الدمعة من عينى . . وينتقل هذا الانفعال كله الى من حولى .

ونفسر ذلك قليلا . . هب انني في أزمة أو كرب أو شيء سيؤدى الى فضيحة . . وجاءن من يفرج كربي فيعطيني مالا أو يفتح لى طريقا . . أول شيء انني سأعقل هذا الجميل فأقول انه يستحق الشكر . . ثم ينزل هذا المعني الى قلبى فيهتز القلب الى صانع هذا الجميل . . ثم تنفعل جوارحي لأترجم هذه العاطفة الى عمل عمل جميل صنعه شيئا يرضيه . ثم أحدث الناس عن جميله وكرمه فيسارعون الى الالتجاء اليه . . فتتسع دائرة الحمد وتنزل النعم على الناس . . فيمرون بنفس ما حدث لى فتتسع دائرة الشكر والحمد ..

#### 经国间到时

# 0×00×00×0×00×00×00×00×00×0

والحمد لله تعطينا المزيد من نعم الله مصداقا لقوله تبارك وتعالى :

﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُو ٰ لَهِن شَكِّرُمُ لَأَوْ بِدَنْكُرٍّ وَلَهِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۞ ﴾

( سورة ابراهيم )

وهكذا نعرف ان الشكر على النعمة يعطينا مزيدا من النعمة . . فنشكر عليها فتعطينا المزيد وهكذا يظل الحمد دائيا والنعمة دائمة . . اننا لو استعرضنا حياتنا كلها فكل حركة فيها تقتضى الحمد ، عندما ننام ويأخذ الله سبحانه وتعالى أرواحنا ، ثم يردها الينا عندما نستيقظ ، فإن هذا يوجب الحمد ، فالله سبحانه وتعالى يقول :

﴿ اللهُ يَتَوَقَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمُ ثَمَّتْ فِي مَنَامِكَ ۚ فَيُمْسِكُ الَّتِي فَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأَخْرَىٰ إِلَىٰٓ أَجْلِ مُسَمِّىً إِذْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۞ ﴾

( سورة الزمر)

وهكذا فإن مجرد استيقاظنا من النوم ، وان الله سبحانه وتعالى رد علينا أرواحنا ، وهذا الرد يستوجب الحمد ، فإذا قمنا من السرير فالله سبحانه وتعالى هو الذى يعطينا القدرة على الحركة ، ولولا عطاؤه ما استطعنا ان نقوم .. وهذا يستوجب الحمد .. فإذا تناولنا افطارنا فالله هيأ لنا طعاما من فضله ، فهو الذى خلقه ، وهو الذى خلقه ، وهو الذى الذى رزقنا به ، وهذا يستوجب الحمد ..

فإذا نزلنا الى الطريق يسر الله لنا ما ينقلنا الى مقر اعمالنا وسخره لنا ، سواء كنا غلك سيارة او نستخدم وسائل المواصلات ، فله الحمد ، واذا تحدثنا مع الناس فالله سبحانه وتعالى هو الذى اعطى السنتنا القدرة على النطق ولو شاء لجعلها خرساء لا تنطق . . وهذا يستوجب الحمد ، فإذا ذهبنا الى أعمالنا ، فالله يسر لنا عملا نرتزق منه لناكل حلالا . . وهذا يستوجب الحمد . .

وإذا عدنا الى بيوتنا فالله سخر لنا زوجاتنا ورزقنا بأولادنا وهذا يستوجب الحمد .

اذن فكل حركة حياة فى الدنيا من الانسان تستوجب الحمد . ولهذا لابد ان يكون الانسان حامدا دائما . بل ان الانسان يجب ان مجمد الله على اى مكروه اصابه ، لأنه قد يكون الشيء الذي يعتبره شرا هو عين الخير . فالله تعالى يقول :

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامُوالَا يَمُولُ لَكُمْ أَنْ تَرِّهُواْ النِّمَاةَ كَلْهَالُولَا تَعْضُلُوهُ أَلِنَا مَمُواْ بِنَعْضِ مَا ٓ اَنَيْتُمُوهُنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُولِّفًا فَإِنْ كُوهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَب لَا لَمْ مُرُوفٌ فَإِنْ كُوهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَب تَكَرُّمُواْ شَيْفًا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۞ ﴾

( سورة النساء)

اذن فأنت تحمد الله لأن قضاءه خير . . سواء أحببت القضِاء أو كرهته فإنه خيرو لك . . لأنك لا تعلم والله سبحانه وتعالى يعلم .

وهكذا من موجبات الحمد ان تقول الحمد لله على كل ما يحدث لك فى دنياك . فأنت بذلك ترد الامر الى الله الذى خلقك . . فهو أعلم بما هو خير لك .

فاتحة الكتاب تبدأ بالحمد لله رب العالمين .. لماذا قال الله سبحانه وتعالى رب العالمين ؟ نقول إن «الحمد لله» تعنى حمد الألوهية . فكلمة الله تعنى المعبود بحق .. فالعبادة تكليف والتكليف يأتى من الله لعبيده .. فكأن الحمد اولا لله .. ثم يقتضى بعد ذلك أن يكون الحمد لربوبية الله على ايجادنا من عدم وامدادنا من عدم .. لأن المتفضل بالنعم قد يكون محمودا عند كل الناس .. لكن التكليف يكون شافا على بعض الناس .. ولو علم الناس قيمة التكليف في الحياة .. لحمدوا الله أن كلفهم بافعل ولا تفعل .. لأنه ضمن عدم تصادم حركة حياتهم .. فتمضى حركة الحياة متساندة منسجمة . اذن فالنعمة الاولى هي أن المعبود ابلغنا منهج عبادته ، والنعمة الثانية أنه رب العالمين .

فى الحياة الدنيا هناك المطيع والعاصى ، والمؤمن وغير المؤمن .. والذين يدخلون فى عطاء الالوهية هم المؤمنون .. أما عطاء الربوبية فيشمل الجميع .. ونحن نحمد الله على عطاء ربوبيته ، لأنه الذي خلق ، ولأنه رب العالمين .. الكون كله لا يخرج عن حكمه .. فليطمئن الناس فى الدنيا ان

النعم مستمرة لهم بعطاء ربوبيه . . فلا الشمس تستطيع ان تغيب وتقول لن اشرق ، ولا النجوم تستطيع ان تصطدم ببعضها البعض فى الكون ، ولا الارض تستطيع ان تمنع انبات الزرع . . ولا الغلاف الجوى يستطيع ان يبتعد عن الارض فيختنق الناس جميعا . .

اذن فالله سبحانه وتعالى يريد ان يطمئن عباده انه رب لكل مافى الكون فلا تستطيع اى قوى تخدم الانسان ان تمتنع عن خدمته . . لأن الله سبحانه وتعالى مسيطر على كونه وعلى كل ماخلق . . انه رب العالمين وهذه توجب الحمد . . ان يهىء الله سبحانه وتعالى للانسان مايخدمه ، بل جعله سيدا فى كونه . . ولذلك فإن الانسان المؤمن لا يخاف الغد . . وكيف يخافه والله رب العالمين . اذا لم يكن عنده طعام فهو واثق ان الله سيرقه لأنه رب العالمين . . واذا صادفته إزمة فقلبه مطمئن

الى ان الله سيفرج الازمة ويزيل الكرب لأنه رب العالمين . . واذا اصابته نعمة ذكر الله فشكره عليها لانه رب العالمين الذي انعم عليه .

فالحق سبحانه وتعالى بحمد على انه رب العالمين . . لا شيء في كونه يخرج عن مراده الفعل . . اما عطاء الالوهية فجزاؤه في الاخرة . . فالدنيا دار اختبار للايمان ، والاخرة دار الجزاء . . ومن الناس من لا يعبد الله . . هؤلاء متساوون في عطاء الربوبيه مع المؤمنين في الدنيا . . ولكن في الاخرة يكون عطاء الالوهية للمؤمنين وحدهم . . فنعم الله لأصحاب الجنة ، وعطاءات الله لمن آمن . . واقرأ قوله تبارك وتعالى .

﴿ قُلْ مَنْ حَمْمَ ذِينَـةَ اللّهِ الَّتِى أَخَرَجَ لِعِبَادِهِ - وَالطَّيِبَلَتِ مِنَّ الرَّذِقِ قُـلْ هِى لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي الْحَبَوْةِ اللّهَ يَسَا خَالصَةً بَوْمَ الْفِيكَةَ كَذَالِكَ نَفُصِّـلُ الْآيكتِ لِقُوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ ﴾ (سودة الاحراف)

على ان الحمد لله ليس فى الدنيا فقط . . بل هو فى الدنيا والاخرة . . الله محمود دائها . . فى الدنيا بعطاء ربوبيته لكل خلقه . . وعطاء الوهيته لمن آمن به وفى الاخرة بعطائه للمؤمنين من عباده . . واقرأ قوله جل جلاله :

#### 经利用犯款

## © 11 /0\*00\*0\*00\*00\*00\*00\*00

﴿ وَقَالُواْ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ تَنْبَوَّأُ مِنَ الْحَنَّةِ حَيْثُ نَشَاتًا ۚ فَنِعْمَ أَبْرُ ٱلْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال

(سورة الزمر)

وقوله تعالى :

﴿ دَعَوْنِهُمْ فِيهَ اسْبَحَنَكَ ٱللَّهُمْ وَكِيَّتُهُمْ فِيهَاسَلَمْ وَوَالِيرُ دَعَوْنِهُمْ أَنِ الْخَسْدُ يَقِرَبِ الْعَلَينَ ۞ ﴾

(سورة يونس)

فاذا انتقانا الى قوله تعالى : «الرحمن الرحيم» فمن موجبات الحمد أن الله سبحانه وتعالى رحمن رحيم . . يعطى نعمه فى الدنيا لكل عباده عطاء ربوبيه ، وعطاء الربوبية لا ينقطع الا عندما يموت الانسان . .

والله لا يحجب نعمه عن عبيده في الدنيا .. ونعم الله لاتعد ولا تحصى ومع كل التقدم في الآلات الحاسبة والعقول الالكترونية وغير ذلك فاننا لم نجد احدا يتقدم ويقول انا سأحصى نعم الله .. لأن موجبات الاحصاء ان تكون قادرا عليه .. فانت لا تقبل على عد شيء الا اذا كان في قدرتك ان تحصيه .. ولكن مادام ذلك خارج قدرتك وطاقاتك فانك لا تقبل عليه .. ولذلك لن يقبل احد حتى يوم القيامة على احصاء نعم الله تبارك وتعالى لان احدا لا يمكن ان يحصيها .

ولابد ان نلتفت الى ان الكون كله يضيق بالانسان ، وان العالم المقهور الذى يخدمنا بحكم القهر والتسخير يضيق حين برى العاصين . . لان المقهور مستقيم على منهج الله قهرا . . فحين يرى كل مقهور الانسان الذى هو فى خدمته عاصيا يضيق .

واقر الحديث القدسى لتعرف شيئا عن رحمة الله بعباده . . يقول الله عز وجل : ما من يوم تطلع شمسه إلا وتنادى السياء تقول يارب إإذن لى ان اسقط كسفا على ابن ادم ، فقد طعم خيرك ومنع شكرك وتقول البحار يارب إإذن لى ان اغرق ابن ادم فقد طعم خيرك ومنع شكرك . وتقول الجبال يارب إإذن لى ان اطبق على ابن ادم فقد طعم خيرك ومنع شكرك . فيقول الله تعالى دعوهم دعوهم لو خلقتموهم

#### 供到期數點

### 0×00×00×00×00×00×00×0×11×0

لرحموهم انهم عبادى فإن تابوا الى فأنا حبيبهم ، وان لم يتوبوا فأنا طبيبهم» رواه الامام احمد بن حنبل فى مسنده

تلك تجليات صفة الرحمن وصفة الرحيم . . وكيف ضمنت لنا بقاء كل مايخدمنا في هذا الكون مع معصية الانسان . . انها كلها تخدمنا بعطاء الربوبية وتبقى في خدمتنا بتسخير الله لها لانه رحمن رحيم . .

بعض الناس قد يتساءل هل تتكلم الارض والسياء وغيرها من المخلوقات في عالم الجهاد والنبات والحيوان ؟ نقول نعم ان لها لغة لا نعرفها نجن وانما يعرفها خالقها . . بدليل انه منذ الحلق الاول ابلغنا الحق تبارك وتعالى ان هناك لغة لكل هذه المخلوقات . . واقرأ قوله جإ, جلاله :

﴿ ثُمَّ اسْتَوَىٰۚ إِلَى السَّمَاءَ وَهِمَى دُخَانٌ فَقَالَ لَمَ ۖ وَلِلْأَرْضِ اثْنِيَا طَوْءًا ۚ أَوْ كُرْهُ ۚ قَالَمَا أُتَيْنَا طَابِعِينَ ۞ ﴾

( سورة فصلت)

اذن فالارض والساء فهمت عن الله .. وقالت له سبحانه وتعالى «أتينا طائعين» الم يُعلَّمُ الله سليمان منطق الطير ولغة النملة ؟ الم تسبح الجبال مع داود ؟ إذن كل خلق الله له ادراكات مناسبة له .. بل له عواطف .. فعندما تكلم الله سبحانه وتعالى عن قوم فرعون .. قال :

﴿ كُوْ أَرُكُواْ مِن جَنَّتِ وَعُبُولٌ ۞ وَذُرُوعِ وَمَقَامِ كَرِيدٍ ۞ وَتَعْمَة كَانُواْ فِيهَا فَنَكِهِنَ ۞ كَتَالِكُ وَأَوْرَتَنَهَا قَوْمًا ءَاحَرِينَ ۞ فَسَابَكَتَ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظرينَ ۞ ﴾

(سورة الدخان)

اذن فالسهاوات والارض لهما انفعال . . انفعال يصل الى مرحلة البكاء . . فهما لم تبكيا على فرعون وقومه . . ولكنهما تبكيان حزنا عندما يفارقهها الانسان المؤمن المصلى المطبق لمنهج الله . . ولقد قال على بن ابي طالب رضى الله عنه : (اذا مات المؤمن

# 经活用的证

بكى عليه موضعان . . موضع فى الارض وموضع فى السياء . . اما الموضع فى الارض فهو مكان مصلاه الذى اسعده وهو يصلى فيه . واما الموضع فى السياء فهو مصعد عمله الطيب ) .



# ﴿ سَلِكِ يَوْمِ اَلدِّينِ ﴾ إِنَّالَ نَعْبُهُ وَإِنَّالَ نَسْتَعِينُ ﴾

اذا كانت كل نعم الله تستحق الحمد.. فإن ومالك يوم الدين، تستحق الحمد الكبير.. لأنه لو لم يوجد يوم للحساب، لنجا الذي ملاً الدنيا شروراً. دون أن عيارى على ما فعل.. ولكان الذي الترم بالتكليف والعبادة وحرم نفسه من متع دنيوية كثيرة أرضاء لله قد شفى في الحياة الدنيا.. ولكن لأن الله تبارك وتعالى هو ومالك يوم الدين،. فقد أعطى الاتزان للوجود كله.. هذه الملكية ليوم الدين هي التي حمت الضعيف والمظلوم وأبقت الحق في كون الله.. ان الذي منع الدنيا أن تتحول إلى غابة.. يفتك فيها القوى بالضعيف والظالم بالمظلوم.. أن هناك آخرة وحساباً، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي سيحاسب خلقه..

والانسان المستقيم استقامته تنفع غيره . . لأنه يخشى الله ويعطى كل ذى حقه ويعفو ويسامح . . إذن كل من حوله قد استفاد من خلقه الكريم ومن وقوفه مع الحق العدل. .

أما الأنسان العاصى فيشقى به المجتمع لأنه لا احد يسلم من شره ولا احد الا يصيبه ظلمه . ولذلك فإن «مالك يوم الدين» هى الميزان . تعرف أنت ان الذي يفسد فى الأرض تنتظره الآخره . لن يفلت مها كانت قوته ونفوذه ، فتطمئن الهمتنانا كاملا إلى أن عدل الله سينال كل ظالم.

على أن «مالك يوم الدين» لها قراءتان.. «مالك يوم الدين».. وملك يوم الدين».. وملك يوم الدين».. وملك يوم الدين. والقرآن الكريم الدين. والقرآن الكريم بأنه: «مالك يوم الدين».. ومالك الشيء هو المتصرف فيه وحده.. ليس هناك دخل لأى فرد آخر.. أنا أملك عباءت.. وأملك متاعى ، وأملك منزلى ، وانا المتصرف في هذا كله أحكم فيه بما أراه..

فالك يوم الدين.. معناها أن الله سبحانه وتعالى سيصرف أمور العباد في ذلك اليوم بدون أسباب.. وأن كل شيء سياق من الله مباشرة.. دون ان يستطيع أحد أن يعدخل ولو ظاهراً..

#### 经制制数据

## $\bigcirc$ 10 $\bigcirc$

ففى الدنيا يعطى الله الملك ظاهرا لبعض الناس. . ولكن فى يوم القيامة ليس هناك ظاهر. . فالامر مباشر من الله سبحانه وتعالى . ولذلك يقول الله فى وصف يوم الدين:

﴿ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ إِلَّةِينِ ۞ ﴾

(سورة الانفطار)

فكان الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان فى الدنيا لتمضى بها الحياة . . ولكن فى الاخوة لا توجد أسباب . الملك فى ظاهر الدنيا من الله يهبه لمن يشاء . . واقرأ قوله تعالى :

﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكَ الْمُلْكِ تُوْفِى الْمُلْكَ مَن تَمَلَةَ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِّن تَشَاَّةً وَتُبِزُ مَن تَشَاءً ۚ بِيَدِكَ الْحَبَرُ ۚ إِنَّكَ عَلَى كُلِ مَنْيَ وَقَدِيرٌ ۞ ﴾

( سورة آل عمران)

ولعل قوله تعالى: «تنزع» تلفتنا إلى أن أحدا في الدنيا لايريد ان يترك الملك. . ولكن الملك يجب ان ينتزع منه انتزاعا رغها عن ارادته. . والله هو الذي ينزع الملك عن يشاء . . وهنا نتساءل هل الملك في الدنيا والاخرة ليس لله؟ . . نقول الأمر في كل وقت لله . ولكن الله تبارك وتعالى استخلف بعض خلقه أو مكتهم من الملك في الارض . . ولذلك نجد في القرآن الكريم قوله تعالى:

﴿ أَلَرْ ثَرَ ۚ إِلَىٰ الَّذِي عَاجَّ إِلَىٰ هِصْدَ فِي رَبِّهِ ۚ أَنْ ءَانَـٰهُ الشَّلَ الْهَ قَالَ إِلَىٰهِ مَ بُحْيَء ۚ وَبُمِتُ قَالَ أَنَا أَنْى مَ وَأَمِيثُ قَالَ إِرَّهِمَ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْنِي بِالشَّفْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ وَمَا مِنْ الْمَغْرِبِ فَهُبِتَ الذِّي كَفَرُّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْفَوْمُ الظَّلِينِ ﴿ ﴿ ﴾

( سورة البقرة)

والذى حاج ابراهيم فى ربه كافر منكر للألوهية .. ومع ذلك فإنه لم يأخذ الملك بذاته .. بل الله جل جلاله هو الذى اتاه الملك .. اذن الله تبارك وتعالى هو الذى استخلف بعض خلقه ومكنهم من ملك فى الارض ظاهريا .. ومعنى ذلك انه ملك ظاهر للناس فقط .. أن بشرا أصبح ملكا .. ولكن الملك ليس نابعا من ذات من يملك بولكنه نابع من أمر الله .. ولو كان نابعا من ذاتية من يملك لبقى له ولم ينزع منه .. والملك الظاهر يمتحن فيه العباد ، فيحاسبهم الله يوم القيامة .. كيف تصرفوا ؟ وماذا فعلوا ؟ .. ويمتحن فيه الناس هل سكتوا على الحاكم الظالم ؟ .. وهل استحدوا المحصية ؟

أم أنهم وقفوا مع الحق ضد الظلم ؟ .. والله سبحانه وتعالى لايمتحن الناس ليعلم المصلح من المفسد.. ولكنه يمتحنهم ليكونوا شهداء على انفسهم.. حتى لايأتي واحد منهم يوم القيامة ويقول : يارب لو أنك اعطيتني الملك لاتبعت طريق الحتى وطبقت منهجك.

وهنا يأتى سؤال. اذا كان الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء فلمإذا الامتحان؟ .. نقول اننا اذا أردنا ان نضرب مثلا يقرب ذلك الى الأذهان .. ولله المثل الاعلى . نجد ان الجامعات فى كل انحاء الدنيا تقيم الامتحانات لطلابها . فهل اساتذة الجامعة الذين علموا هؤلاء الطلاب يجهلون ما يعرفه الطالب ويريدون ان يحصلوا منه على العلم ؟ . طبعا لا . ولكن ذلك يحدث حتى اذا رسب الطالب فى الامتحان . وجاء يجادل واجهوه بإجابته فيسكت . . ولو لم يعقد الامتحان لادعى كل طالب انه يستحق مرتبة الشرف .

اذا قال الحق تبارك وتعالى: «مالك يوم الدين».. أى الذى يملك هذا اليوم وحده يتصرف فيه كها يشاء.. واذا قبل: «ملك يوم الدين».. فتصرف أعلى على المالكين لأن المالك لايتصرف إلا في ملكه.. ولكن الملك يتصرف في ملكه وملك غيره.. فيستطيع أن يصدر قوانين بمصادرة أو تأميم مايملكه غيره.

الذين قالوا: «مالك يوم الدين» اثبتوا لله سبحانه وتعالى انه مالك هذا اليوم يتصرف فيه كما يشاء دون تدخل من احد ولو ظاهرا: والذين يقرأون ملك. . يقولون ان الله سبحانه وتعالى فى ذلك اليوم يقضى فى امر خلقه حتى الذين مَلَّكَهُم فى الدنيا ظاهرا. . ونحن نقول عندما يأتى يوم القيامة لا مالك ولا ملك الا الله.

### @ 1V @\@@\@@\@@\@@\@@\@@

الله تبارك وتعالى يريد ان يطمئن عباده.. انهم اذا كانوا قد ابتلوا بمالك او ملك يطغى عليهم فيوم القيامة لا مالك ولا ملك الا الله جل جلاله.. عندما تقول مالك او ملك يوم الدين.. هناك يوم وهناك الدين.. اليوم عندنا من شروق الشمس الى شروق الشمس.. هذا مانسميه فلكيا يوما .. واليوم في معناه ظرف زمان تقع فيه الاحداث.. والمقسرون يقولون: «مالك يوم الدين» اى مالك أمور الدين لأن ظوف الزمان لا يملك.. نقول ان هذا بمقايس ملكية البشر، فنحن لانملك الزمن.. الماضى لانستطيع ان ناق به.. ولكن الله الزمن.. الماضى لانستطيع ان نعيده، والمستقبل لانستطيع ان ناق به.. ولكن الله تبارك وتعالى هو خالق الزمان.. والله جل جلاله لايحده زمان ولا مكان.. كذلك قوله تعالى: «مالك يوم الدين» لايحده زمان ولا مكان.. واقرأ قوله سبحانه:

﴿ وَيُسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُحْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَ إِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأْلِفِ سَنَّةٍ مِّنَّا تُعدُّونَ ﴿ ﴾

( سورة الحج)

وقوله تعالى :

﴿ تَعْرُجُ الْمَلَنِّكَةُ وَالْوْحُ إِلَّهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ مَعْيِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ۞ ﴾

( سورة المعارج)

واذا تأملنا هاتين الايتين نعرف معنى اليوم عند الله تبارك وتعالى.. ذلك ان الله جل جلاله هو خالق الزمن.. ولذلك فانه يستطيع ان يجلق يوما مقداره ساعة.. ويوما كأيام الدنيا مقداره أربع وعشرون ساعة.. ويوما مقداره الف سنة.. ويوما مقداره خمسون الف سنة ويوما مقداره مليون سنة.. فذلك خاضع لمشيئة الله.

ويوم الدين موجود في علم الله سبحانه وتعالى. بأحداثه كلها بجنته وناره.. وكل الحلق الذين سيحاسبون فيه.. وعندما يريد ان يكون ذلك اليوم ويخرج من علمه جل جلاله الى علم خلقه.. سواء كانوا من الملائكة او من البشر أو الجان يقول: كن .. فالله وحده هو خالق هذا اليوم.. وهو وحده الذي يحدد كل أبعاده.. واليوم نحن نحدده ظاهرا بانه اربع وعشرون ساعة.. ونحدده بأنه الليل والنهار.. ولكن الحقيقة أن الليل والنهار موجودان دائها على الارض.. فعندما تتحرك الارض ، كل

حركة هي نهاية نهار في منطقة وبداية نهار في منطقة اخرى.. وبداية ليل في منطقة ونهاية ليل في منطقة اخرى.. ولذلك في كل لحظة ينتهى يوم ويبدأ يوم.. وهكذا فإن الكرة الارضية لو اخذتها بنظرة شاملة لاينتهى عليها نهار أبدا.. ولا ينتهى عنها ليل أبدا.. إذن فاليوم نسبى بالنسبة لكل بقعة في الارض.. ولكنه في الحقيقة دائم الرجود على كل الكرة الارضية.

والله سبحانه وتعالى يريد أن يطمئن عباده.. أنهم إذا أصابهم ظلم في الدنيا.. فإن هناك يومده بدون أسباب.. فكل أنه هناك يومده بدون أسباب.. فكل أنسان لو لم يدركه العدل والقصاص في الدنيا فإن الأخرة تنتظره.. والذي أتهم منهج الله وقيد حركته في الحياة يخيره الله سبحانه وتعالى ان هناك يوما سيأخذ فيه أجره.. وعظمة الأخرة أنها تعطيك الجنة.. نعيم لايفوتك ولاتفوته.

ولقد دخل أحد الاشخاص على رجل من الصالحين . . وقال له : أريد أن أموف . . أثا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة ؟ . . فقال له الرجل الصالح . . ان الله أرحم بعباده ، فلم يجعل موازينهم في أيدى أمثالهم . . فميزان كل انسان في يد نفسه . . لماذا ؟ . . لأنك تستطيع أن تغش الناس ولكنك لا تغش نفسك . . ميزانك في يديك . . تستطيع أن تعرف أأنت من أهل الدنيا أم من أهل الأخرة .

قال الرجل كيف ذلك ؟. فرد العبد الصالح: اذا دخل عليك من يعطيك مالا.. ودخل عليك من ياخذ منك صدقه .. فبأيها نفرح ؟ .. فسكت الرجل .. فقال العبد الصالح: اذا كنت تفرح بمن يعطيك مالا فأنت من اهل الدنيا .. واذا كنت تفرح بمن يأخذ منك صدقة فأنت من أهل الأخرة .. فإن الانسان يفرح بمن يقدم له ما يجه .. فالذي يعطيني مالا يعطيني الدنيا .. والذي يأخذ مني صدقة يعطيني الاخرة .. فافرح بمن يأخذ مني صدقة .. فافرح بمن يأخذ منك صدقة .. أكثر من فرحك بمن يعطيك مالا .

ولذلك كان بعض الصالحين اذا دخل عليه من يريد صدقة يقول مرحبا بمن جاء يحمل حسناتي الى الأخرة بغير أجر . . ويستقبله بالفرحة والترحاب .

#### 经制额

## @ 11 @\@@\@\@@\@@\@@\@@\@@\

قول الحق سبحانه وتعالى : « مالك يوم الدين » . . هى قضية ضخمة من قضايا المقائد . . لأنها تعطينا أن البداية من الله ، والنهاية الى الله جل جلاله . . وبما أننا جميعا سنلقى الله ، فلابد أن نعمل لهذا اليوم . . ولذلك فإن المؤمن لا يفعل شيئا في حياته الا وفى باله الله . . وأنه سيحاسبه يوم القيامة . . ولكن غير المؤمن يفعل ما يفعل وليس فى باله الله . . وعن هؤلاء يقول الحق سبحانه :

﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُوٓاْ أَعْمَلُهُمْ كَسَرَابٍ بِفِيعَةٍ يَحْسُبُهُ الظَّمْعَانُ مَانَا حَتَى إِذَا جَاءَهُ لَرْ يَجِدْهُ شَيْعًا وَوَجَدَ اللّهَ عِندُهُ وَفَظْهُ حِسَابُةً وَاللّهُ سُرِيعُ الْجَسَابِ ۞ ﴾

( سورة النور )

وهكذا من يفعل شيئا وليس فى باله الله . . سيفاجأ يوم الفيامة بان الله تبارك وتعالى الذى لم يكن فى باله موجود وانه جل جلاله هو الذى سيحاسبه .

وقوله تعالى : « مالك يوم الدين » هى أساس الدين . . لأن الذى لا يؤمن بالآخرة يفعل ما يشاء . . فهادام يعتقد انه ليس هناك آخره وليس هناك حساب . . فعم يخاف ؟ . . ومن أجل مَنْ يقيد حركته فى الحياة . .

ان الدين كله بكل طاعاته وكل منهجه قائم على أن هناك حسابا في الآخرة . . وأن هناك حسابا في الآخرة . . وأن هناك يوما نقف فيه جميعاً أمام الله سبحانه وتعالى . . ليحاسب المخطىء ويثيب الطائع . . هذا هو الحكم في كل تصرفاتنا الايمانية . . فلو لم يكن هناك يوم نحاسب فيه . . فلوأذا نصلى ؟ . . ولماذا نصوم ؟ . . ولماذا نتصدق ؟ . .



ان كل حركة من حركات منهج السياء قائمة على اساس ذلك اليوم الذى لن يفت منه أحد . . والذى يجب علينا جميعا أن نستعد له . . ان الله سبحانه وتعالى سمى هذا اليوم بالنسبة للمؤمنين يوم الفوز العظيم . . والذى يجعلنا نتحمل كل ما نكره ونجاهد فى سبيل الله لنستشهد . . وننفق اموالنا لنعين الفقراء والمساكين . . كل هذا أساسه أن هناك يوما سنقف فيه بين يدى الله . . والله تبارك وتعالى سياه يوم الدين . . لأنه اليوم الذى سيحاسب فيه كل انسان على دينه عمل به أم ضيعه . . فمن آمن واتبع الدين سيكافا بالخلود فى الجنة . . ومن أنكر الدين وأنكر منهج الله سيجازى بالخلود فى النار . .

ومن عدل الله سبحانه وتعالى ان هناك يوما للحساب . . لأن بعض الناس الذين ظلموا وبغوا في الأرض ربما يفلتون من عقاب الدنيا . . هل هؤلاء الذين أفلتوا في الدنيا من العقاب هل يفلتون من عدل الله ؟ . . ابدا لم يفلتوا . . بل انهم انتقلوا من عقاب محدود الى عقاب خالد . . وافلتوا من العقاب بقدرة البشر في الدنيا . . الى عقاب بقدرة الله تبارك وتعالى في الآخرة . . ولذلك لابد من وجود يوم بعيد الميزان . . فيعاقب فيه كل من أفسد في الارض وأفلت من العقاب . . بل إن الله سبحانه وتعالى يجعل انسانا يفلت من عقاب الدنيا . . فلا تعتقد أن هذا خير له بل انه شر له . . لانه أفلت من عقاب الدنيا . . فلا تعتقد أن هذا خير له بل انه شر له . . لانه أفلت من عقاب الدنيا . . عقاب أبدى .

والحمد الكبير لله بأنه «مالك يوم الدين» . . وهو وحده الذي سيقضي بين خلقه . فالله سبحانه وتعالى يعامل خلقه جميعا معاملة متساوية . . وأساس التقوى هو يوم الدين .

وقد روى عمر بن الخطاب قال:

بينها نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب ، شديد سواد الشعر . لا يرى عليه أثر السفر . ولا يعرفه منا أحد . حتى جلس الى النبى صلى الله عليه وسلم . فأسند ركبتيه الى ركبتيه . ووضع كفيه على فخذيه قال : يا محمد أخبرنى عن الاسلام ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الاسلام أن تشهد أن لا اله الا الله . وأن محمدا رسول الله . وقتيم الصلاة . وتوقى الزكاة . وتصوم رمضان . وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا قال : صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه .

قال: فاخبرني عن الايمان

قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر .

وتؤمن بالقدر ؛ خيره وشره

قال : صدقت قال : فأخبرني عن الاحسان ، قال : أن تعبد الله كأنك تراه . فان لم تكن تراه فانه يراك

قال: فأخبرني عن الساعة؟

قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل

قال : فأخبرني عن أماراتها ُ

قال : أن تلد الأمة ربتها . وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في النبان .

قال: ثم انطلق فلبنت مليا . ثم قال لى النبي صلى الله عليه وسلم : يا عمر أتدرى من السائل ؟

قلت : الله ورسوله أعلم

قال: فإنه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم (١)

قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه لم تكن تراه فإنه يوثن ، فإنه يراك ) . . هو بيان للرؤية الإيمانية في النفس المؤبنة . . فالانسان حينها يؤمن ، لابد أن يأخذ كل قضاياه برؤية ايمانية . . حتى اذا قرأ آية عن الجنة وكمانه يرى أهل الجنة وهم ينعمون . . واذا قرأ آية عن أهل النار اقشعر بدنه . . وكأنه يرى أهل النار وهم يعذبون .

#### 信息問題

### 

ذات يوم شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد صحابته وكان اسمه الحارث . . فقال له :

> كيف أصبحت يا حارث ؟ فقال : أصبحت مؤمنا حقا

قال الرسول: فانظر ما تقول. فإن لكل قول حقيقة. فيا حقيقة ايمانك؟

قال الحارث : عزفت نفسى عن الدنيا . فأسهرت ليلى . وأظمأت نهارى . وكأن أنظر عرش ربى بارزا . وكأن أنظر الى اهمل الجنة يتزاورون فيها . وكأنى أنظر الى أهل النار يتضاغون فيها . ( يتصابحون فيها )

قال النبي « يا حارث عرفت فالزم » (١)

ولذلك نجد أن الحق سبحانه وتعالى وهو يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم . . يقول :

﴿ أَلَرْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَبِ ٱلْفِيلِ ۞ ﴾

(سورة الفيل)

يأخذ بعض المستشرقين هذه الآية في محاولة للطعن في القرآن الكريم . . فقوله تعالى : « ألم تر » . . ورسول الله صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل . . انه لم ير لأنه كان طفلا عمره أياما أو شهورا . . لو قال الله سبحانه وتعالى الم تعلم . . لقلنا علم من غيره . . فالعلم تحصل عليه انت او يعطيه لك من عَلِمَهُ . . اي يعلمك

فاستوى صلماً الله عُلمه وسلم جالسا شم قال : لكل شيء حقيقة . فيا حقيقة ذلك ؟ قال : قلت : مزفت نفسى عن الدنيا فأسهرت ليل ، وانحصت بهارى وكان انظر الى عرش وي كان اربت أهل الجنة يتناورون فيها ، وكان اسمع عواء أهل النار فيها . . فقال : عرفت قالزم ، عبدا نور الله قلم بالإنمان .

<sup>(</sup>١) رواه الطمأران في الكبير، وأبو نعيم في الحلية، ورواه بنحوه: السيهقى وأبوهلال العسكرى في الأمثال، وإبن التجافى في وقد رواه البيهشي في الأمثال، وإبنه الحسن، وقد رواه البيهشي في الزهد عن الحارث بن مالك قال: التيت نبي الله صل الله عليه وسلم وقد الحد رواه، فلله فرضعه تحد رأسه نسلمت عليه نقال في: كيف أنت با حارث؟ فقلت: رجل من المؤمنين، فقال: انظر ماذا تقول؟ قال: فلت نحم رجل من المؤمنين حقا.
قال: قلت نحم رجل من المؤمنين حقا.
قاسترى صلى الله عليه وسلم جالسا تم قال: لكل شيء حقيقة ... فيا حقيقة ذلك؟ قال: قلت:

#### 经国制数数

## $\bigcirc$ YT $\bigcirc$

غيرك من البشر . . ولكن الله سبحانه وتعالى قال : « ألم تر » . .

نقول ان هذه قضية من قضايا الايمان . . فها يقوله الله سبحانه وتعالى هو رؤية صادقة بالنسبة للانسان المؤمن . . فالقرآن هو كلام متعبد بتلاوته حتى قيام الساعة . . وقول الله : « ألم تر » . . معناها ان الرؤية مستمرة لكل مؤمن بالله يقرأ هذه الآية . . فها دام الله تبارك وتعالى قال : « ألم تر » . . فأنت ترى بإيمانك ما تعجز عينك عن أن تراه . . هذه هى الرؤية الايمانية ، وهى أصدق من رؤية العين قد تخدع صاحبها ولكن القلب المؤمن لا يخدع صاحبه أبدا . .

على أن هناك ما يسمونه ضمير الغائب . . اذا قلت زيد حضر . . فهو موجود أمامك . . ولكن إذا قلت قابلت زيدا . . فكان زيداً غائب عنك ساعة قلت هذه الجملة . . قابلته ولكنه ليس موجوداً معك ساعة الحديث . .

اذن فهناك حاضر وغائب ومتكلم . . الغائب هو من ليس موجوداً أو لا نراه وقت الحديث . . والحتكلم هو الذي يتحدث . الحديث . . والمتكلم هو الذي يتحدث . وقضايا العقيدة كلها ليس فيها مشاهدة ، ولكن الايمان بما هو غيب عنا يعطينا الرؤية الإعمانية الدي هي كها قلنا أقوى من رؤية البصر .

فالله سبحانه وتعالى حين يقول «الحمد لله رب العالمين» . . «الله» غيب «ورب العالمين» غيب . . وومالك يوم الدين» غيب . . وكان السياق اللغوى يقتضى أن يقال إياه نعبد . ولكن الله سبحانه وتعالى غير السياق ولله من الغائب الى الحاضر . . وقال : «إياك نعبد» فانتقل الغيب الى حضور المخاطب . . فلم يقل إياه نعبد . . ولكنه قال : «إياك نعبد» . . فأصبحت ورؤية يقنن اعانى . . فأصبحت

فأنت فى حضرة الله سبحانه وتعالى الذى غمرك بالنعم ، وهذه تراها وتحيط بك لأنه ورب العالمين» . . وجعلك تطمئن الى قضائه لأنه والرحمن الرحيم» أى أن ربوبية جل جلاله ليست ربوبية جبروت بل هى ربوبية والرحمن الرحيم» فإذا لم

### 在四周187位

## 

تحمده وتؤمن به بفضل نعمه التي تحسها وتعيش فيها . فاحذر من مخالفة منهجه لأنه ومالك يوم الدين» .

حين يستحضر الحق سبحانه وتعالى ذاته بكل هذه الصفات . . التى فيها فضائل الألوهية ، ونعم الربوبية . . والرحمة التى تمحو الذنوب والرهبة من لقائه يوم القيامة تكون قد انتقلت من صفات الغيب الى محضر الشهود . . استحضرت جلال الألوهية لله وفيوضات رحمته . . ونعمه التى لا تحد وقيوميته يوم القيامة . .

عندما تقرأ قوله تعالى : «اياك نعبد» فالعبارة هنا تفيد الخصوصية . . بمعنى أننى اذا قلت لانسان اننى سأقابلك ، قد أقابله وحده ، وقد أقابله مع جمع من الناس . ولكن اذا قلت اياك سأقابل . . فمعنى ذلك ان المقابلة ستكون خاصة . .

الحق سبحانه وتعالى حين قال: «إياك نعبد» قصر العبادة على ذاته الكريمة ... لانك قد تقول نعبدك وحدك لانه لو قال نعبدك وحدك وخدك وحدك وكذا وكذا . ولكن أذا قلت «إياك نعبد» وقلمت إياك . . تكون قد حسمت الأمر بأن العبادة لله وحده .. فلا يجوز العطف عليها .. فالعبادة خضوع لله سبحانه وتعالى بمنهجه افعل ولا تفعل .. ولذلك جعل الصلاة أساس العبادة ، والسجود هو منتهى الخضوع لله . لأنك تأن بوجهك الذى هو أكرم شيء فيك وتضعه على الأرض عند موضع القدم . فيكن هذا هو منتهى الخضوع لله . ويتم هذا الهم الناس جميعا في الصلاة . لاعلان خضوعك لله امام البشر جميعا .

ویستوی فی العبودیة الغنی والفقیر والکبیر والصغیر . . حتی یطرد کل منا الکبر والاستعلاء من قلبه امام الناس جمیعا فیساوی الحق جل جلاله بین عباده فی الخضوع له وفی اعلان هذا الخضوع .

وقول الحق سبحانه وتعالى : «إياك نعبد» تنفى العبودية لغير الله . . أى لانعبد غير الله ولايعطف عليها أبدا . . اذن «إياك نعبد» أعطت تخصيص العبادة لله وحده لا إله غيره ولا معبود سواه . . وعلينا أن نلتفت الى قوله تبارك وتعالى :

﴿ لَوْ كَانَ فِيمَا عَلِمُةً إِلَّا اللَّهُ لَفَمَدَنَّا فَمُبْحَنَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ ﴾

#### 经制制到

وهكذا فإننا عندما نقول «الحمدلله» فإننا نستحضر موجبات الحمد وهي نعم الله ظاهرة وباطنة .. وحين نقول «رب العالمين» نستحضر نعم الربوبية في خلقه وإخضاع كونه .. وحين نستحضر «الرحمن الرحميم» فاننا نستحضر الرحمة والمغفرة ومقابلة الاساءة بالاحسان وفتح باب التوبة .. وحين نستحضر : «مالك يوم الدين» نستحضر يوم الحساب وكيف أن الله تبارك وتعالى سيجازيك على أعالك .. فإذا استحضرنا هذا كله نقول : «إياك نعبد» أي أننا نعبد الله وحده .. اذن عرفنا المطاوة .

وهنا نتوقف قليلا لنتحدث عما يطلقون عليه فى اللغة والمعلق والمعلول» إذا أراد ابنك ان ينجح فى الامتحان فإنه لابد أن يذاكر . . وعلة المذاكرة هى النجاح . . فكان النجاح ولد فى ذهنى اولا . بكل ما مجققه لى من ميزات ومستقبل مضمون وغير ذلك عما أريده وأسعى اليه .

إذن فالدافع قبل الواقع . . أى أنك استحضرت النجاح فى ذهنك . . ثم بعد ذلك ذاكرت لتجعل النجاح حقيقة واقعة . وأنت إذا أردت مثلا أن تسافر الى مكان ما . . فالسيارة سبب يحقق لك ما تريد وقطع الطريق سبب آخر . ولكن اللافع الذي جعلنى أزل من بينى واركب السيارة وأقطع الطريق . . هو انني أريد أن أسافر الى الاسكندرية مثلا . . المدافع هنا وهو الوصول الى الاسكندرية . . هو الذي وجد فى ذهنى أولا ثم بعد ذلك فعلت كل ما فعلته لتحقيقه .

والله سبحانه وتعالى خلقنا في الحياة لنعبده . . مصداقا لقوله تبارك وتعالى :

﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِخِنَّ وَٱلْإِنِّسَ إِلَّالِيَعْبُدُونِ ١٠

(سورة الذاريات)

إذن فعلّة الخلق هي العبادة . . ولقد تم الخلق لتتحقق العبادة وتصبح واقعا . . ولكن «العلق والمعلول» لاتنطبق على أفعال الله سبحانه وتعالى . . نقول ليس هناك علمة تمود على الله جل جلاله بالفائدة . لأن الله تبارك وتعالى غنى عن العالمين . . ولكن العلة تعود على الخلق بالفائدة . . فالله سبحانه وتعالى خلقنا لنبعده . ولكن علمة الخيلق بلهنادة ستزيد شيئا في ملكه . . وانما عبادتنا تعود علينا

#### 经国际

نحن بالخير في الدنيا والآخرة . .

ان أفعال الله لاتعلل ، والمأمور بالعبادة هو الذي سينتفع بها .

ولكن هل العبادة هي الجلوس في المساجد والتسبيح أم أنها منهج يشمل الحياة كلها . . في بيتك وفي عملك وفي السعى في الارض ؟ . . ولو أراد الله سبحانه وتعالى من عباده الصلاة والتسبيح فقط . . لما خلقهم مختارين بل خلقهم مفهورين لعبادته ككل ما خلق ما عدا الانس والجن . . والله تبارك وتعالى له صفة القهر . . من هنا قانه يستطيع أن يجعل من يشاء مقهورا على عبادته . . مصداقا لقوله جل حلاله :

﴿ لَمَلَّكَ بَنَخِعٌ نَفْسَكَ أَلَا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ إِن نَشَأْ نُتَزِّلَ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاهِ ءَابَةً مَطْلَتْ اَعْتَنْهُهُمْ لَمَا خَضِمِينَ ۞ ﴾

( سورة الشعراء)

فلو أراد الله ان يخضعنا لمنهجه قهراً . . لا يستطيع أحد أن يشد عن طاعته . . وقد أعطانا الله الدليل على ذلك بأن في أجسادنا وفي أحداث الدنيا . . ما نحن مقهورون عليه . . فالجسد مقهور لله في أشياء كثيرة . القلب ينبض ويتوقف بأمر الله دون ارادة منا . . والمعدة تهضم الطعام ونحن لاندرى عنها شيئا . . والدورة الدموية في اجسادنا لا ارادة لنا فيها . . وأشياء كثيرة في الجسد البشرى كلها مقهورة لله سبحانه وتعالى . . وليس لإرادتنا دخل في عملها . . ومايقع على في الحياة الدنيا من أحداث أنا مقهور فيه . . لا أستطيع أن أمنعه من الحدوث . . فلا استطيع أن أمنعه من الحدوث . . فلا استطيع أن أمنع سيارة أن تصدمني . . ولا طائرة أن تحترق بي . . ولا كل ما يقع على من أقدار الله في الدنيا . .

اذن فمنطقة الاختيار في حياق محددة . . لا أستطيع أن أتحكم في يوم مولدى . . ولا فيمن هو أبي ومن هي أمى . . ولا في شكلي هل أنا طويل أم قصير ؟ جيل أم قبيح أو غير ذلك . اذن فمنطقة الاختيار في الحياة هي المبهج أن أفعل أو لا أفعل . الله سبحانه وتعالى له من كل خلقه عبادة القهر . . ولكنه يريد من الانس والجن عبادة المحبوبية . . وللك خلقنا ولنا اختيار في أن ناتيه أو لا ناتيه . . في أن نطيعه أو نعصاه . في أن نؤمن به أو لا نؤمن .

### © VV @&@@&@&@@@@@@

فإذا كنت تحب الله فأنت تأتيه عن اختيار . تتنازل عها يغضبه حبا فيه ، وتفعل ما يطلبه حبا فيه ، وتفعل ما يطلبه حبا فيه وليس قهرا . . فاذا تخليت عن اختيارك الى مرادات الله فى منهجه . . تكون قد حققت عبادة المحبوبية لله تبارك وتعالى . . وتكون قد اصبحت من عبيد الله وليس من عبيد الله . . فكلنا عبيد لله سبحانه وتعالى ، والعبيد متساوون فيها يقهرون عليه . ولكن العباد الذين يتنازلون عن منطقة الاختيار لمراد الله في التكليف . . ولذلك فإن الحق جل جلاله . . يفرق في القرآن الكريم بين العداد والعبيد . . يقول تعالى :

﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيتٌ ۚ أَجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِّ فَلْيَسَجِيبُوا لِي وَلَيُؤُومُوا بِي كَمَّهُمْ يَرْمُدُونَ ۞ ﴾

( سورة البقرة)

ويقول سبحانه وتعالى :

﴿ وَعِبَ دُ الزَّحْنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا غَاطَبَهُمُ الْجَنْهِلُونَ قَالُواْ سَلَنَمَا وَالَّذِينَ يَبِنُونَ لِرَبِّمْ مُعِمَّدًا وَقِيدَمًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَصْرِفْ عَنَا عَذَابَ جَمَنَمٌ ۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴾

( سورة الفرقان)

وهكذا نرى أن الله سبحانه وتعالى أعطى أوصاف المؤمنين وسياهم عبادا . . ولكن عندما يتحدث عن البشر جميعا يقول عبيد . . مصداقا لقوله تعالى :

﴿ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ١٩٥٠ ﴾

(سورة آل عمران)

ولكن قد يقول قائل: ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز:

و وَيُومَ يَعْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَلَوُلآءاَمْ هُمْ ضَلُواْ

ٱلسَّبِيلَ 🕸 🔖

( سورة الفرقان)

الحديث هنا عن العاصين والضالين . ولكن الله سبحانه وتعالى قال عنهم عباد . نقول إن هذا فى الاخرة . . وفى الآخرة كلنا عباد لأننا مقهورون لطاعة الله الواحد المعبود تبارك وتعالى . . لأن الاختيار البشري ينتهى ساعة الاحتضار . . ونصبح جميعا عباداً لله مقهورين على طاعته لا اختيار لنا فى شىء .

والله سبحانه وتعالى قد أعطى الانسان اختياره فى الحياة الدنيا فى العبودية فلم يقهره فى شيء ولايلزم غير المؤمن به بأى تكليف . . بل إن المؤمن هو الذى يلزم نفسه بالتكليف ويمنهج الله فيدخل فى عقد ايمانى مع الله تبارك وتعالى . . ولذلك نجد أن الله جل جلاله لايخاطب الناس جميعا فى التكليف . . واغا يخاطب الذين آمنوا . . فقط فيقه ل . .

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن فَبَلِكُمْ لَعَلَكُمْ انتَّقُونَ ﴿ ﴾ ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ انتَّقُونَ ﴿ ﴾ (صورة البقرة)

ويقول سبحانه:

﴿ يَنَايُهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوْةُ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّبْرِينَ ١٠٠٠ ﴿

(سورة البقرة)

أى أن الله جل جلاله لايكلف إلا المؤمن الذي يدخل في عقد ايماني مع الله .

وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم عندما نضعه فى معيار العبادية يكون القمة . . فهو صلى الله عليه وسلم الذى حقق العبادية المرادة لله من خلق الله كها يجبها الله .

اذن فالذى يقول غاية الحلق كله محمد عليه الصلاة والسلام .. نقول ان هذا صحيح ، لأنه صلى الله عليه وسلم حقق العبادية المثل المطلوبة من الله تبارك وتعالى . . والتي هي علة الخلق . . وهكذا نعرف المقامات العالية لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند خالقه .

والله تبارك وتعالى قرن العبادة له وحده بالاستعانة به سبحانه . فقال جل جلاله : «إياك نعبد وإياك نستعين» أى لانعبد سواك ولا نستعين إلا بك . والاستعانة بالله سبحانه وتعالى تخرجك عن ذل الدنيا . فأنت حين تستعين بغير الله فإنك تستعين ببشر مها بلغ نفوذه وقوته فكلها في حدود بشريته . .

ولأننا نعيش فى عالم أغيار . . فإن القوى يمكن أن يصبح ضعيفا . . وصاحب النفوذ يمكن أن يصبح فى لحظة واحدة طريداً شريداً لا نفوذ له . . ولو لم يحدث هذا . فقد يموت ذلك الذى تستعين به فلا تجد احدا يعينك .

ويريد الله تبارك وتعالى أن يجرر المؤمن من ذل الدنيا . . فيطلب منه أن يستعين بالخى الذى لا يموت . . وبالقوى الذى لا يضعف ، وبالقاهر الذى لا يخرج عن أمره أحد . . وإذا استعنب بالله سبحانه وتعالى . كان الله جل جلاله بجانبك . وهو وحده الذى يستطيع أن يجول ضعفك الى قوة وذلك الى عز . . والمؤمن دائما يواجه قوى أكبر منه . . ذلك أن الذين يجاربون منهج الله يكونون من الأقوياء ذوى النفرة قوى أكبر منه . . ذلك أن الذين يجرب . . فالمؤمن سيدخل معهم فى صراع . . ولذلك الذين يحبون أن يستعبدوا غيرهم . . فالمؤمن سيدخل معهم فى صراع . . ولذلك فإن الحق يحض عباده المؤمنين بأنه معهم فى الصراع بين الحق والباطل . . وقوله تعلق : «إياك نعبه» . . أى نستعين بك وحدك وهم دستور ولكنها خدلته . . حينئذ لابد أن يتذكر أن له ربا لا يعبد سواه . لن يتخلى عنه بل ويستعين به . . وحين تتخلى الأسباب فهناك رب الأسباب وهو موجود دائها . . يستعين به . . وحين تتخلى الأسباب فهناك رب الأسباب وهو موجود دائها . . لا يغفل عن شيء ولا تفوته همسة في الكون . . ولذلك فإن المؤمن يتجه دائها الى السياء . . والله سبحانه وتعالى يكون معه .

# ﴿ ٱهْدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسُ كَفِيهِ ﴿ مَرْطَلَ ٱلَّذِيرَ الْمُعْمَّتَ عَلَيْهِ مُ غَيْدِ ٱلْمُنْصُورِ عَلَيْهِمُ وَلَا ٱلطَّسَالِيْنَ ۞ ﴿ ﴿

بعد أن آمنت بالله سبحانه وتعالى إلها وربا . . واستحضرت عطاء الألوهية ونعم الربوبية وفيوضات رحمة الله على خلقه . وأعلنت أنه لا إله إلا الله . وقولك : «إياك نعبد» أى أن العبادة لله تبارك وتعالى لانشرك به شيئا ولا نعبد إلا إياه . . وأعلنت انك ستستعين بالله وحده بقولك : «إياك نستعين» . فانك قد أصبحت من عباد الله . ويعلمك الله سبحانه وتعالى الدعاء الذي يتمناه كل مؤمن . . ومادمت من عباد الله ، فإن الله جل جلاله سيستجيب لك . . مصداقا لقوله سبحانه :

﴿ وَإِذَا سَٰا لَكَ عِبَادِى غَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانٍ فَلْيَسَتِجِبُوا لِي وَلَيُؤْمِنُوا فِي كَمَّاهُمْ يَرْخُدُونَ ﴿ ﴾

(سورة البقرة)

والمؤمن لا يطلب الدنيا أبدا . لماذا ؟ . لأن الحياة الحقيقية للانسان في الاخرة . فيها الحياة الأبدية والنعيم الذي لايفارقك ولانفارقه . فالمؤمن لا يطلب مثلا أن يرزقه الله مالا كثيراً ولا أن يمتلك عهارة مثلا . لأنه يعلم أن كل هذا وقتى وزائل . ولكنه يطلب ما ينجيه من النار ويوصله الى الجنة . .

ومن رحمة الله تبارك وتعالى أنه علمنا ما نطلب ... وهذا يستوجب الحمد لله .. وأدل ما يطلب المؤمن هو الهداية والصراط المستقيم : «إهدنا الصراط المستقيم» والهداية نوعان : هداية دلالة وهداية معونة . هداية الدلالة هى للناس جميعا .. وهداية المعونة هى للناس جميعا .. وهداية المعونة هى للمؤمنين فقط المتبعين لمنهج الله . والله سبحانه وتعالى هدى كل عباده هداية دلالة أى دلهم على طريق الخير وبينه لهم . . فمن أراد أن يتبع طريق الخير اتبعه . . فمن أراد أن يتبع طريق

هذه الهداية العامة هي أساس البلاغ عن الله . فقد بين لنا الله تبارك وتعالى في منهجه بافعل ولا تفعل ما يرضيه وما يغضبه . . وأوضح لنا الطريق الذي نتبعه لنهتدى . والطريق الذي لوسلكناه حق علينا غضب الله وسخطه . . ولكن هل كل من بين له الله سبحانه وتعالى طريق الهداية اهتدى ؟ . . نقول لا . . واقرأ قوله جار جلاله :

﴿ وَأَمَّا نَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَاسْتَحْبُوا الْعَمَىٰ عَلَى الْمُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ مَسْعِقَةُ الْعَذَابِ الْمُونِ عِسَ كَانُواْ يَكِسِونَ ۞ ﴾

(سورة فصلت)

اذن هناك من لا يأخذ طريق الهداية بالاختيار الذي أعطاه الله له . . فلو أن الله سبحانه وتعالى أرادنا جميعا مهديين .. مااستطاع واحد من خلقه أن نجرج على مشيئته . ولكنه جل جلاله خلقنا مختارين لناتيه عن حب ورغبة بدلا من أن يقهرنا على الطاعة . . ما الذي يجدث للذين انبعوا طريق الهداية والذين لم يتبعوه وخالفوا مراد الله الشرعى في كونه ؟

الذين اتبعوا طريق الهداية يعينهم الله سبحانه وتعالى عليه ويحببهم فى الايمان والتقوى ويحببهم فى طاعته . . واقرأ قوله تبارك وتعالى :

﴿ وَالَّذِينَ آهْنَدُواْ زَادَهُمْ هُدِّي وَءَاتَنْهُمْ تَقُونَهُمْ ١٠٠٠ ١

(سورة محمد)

أى أن كل من يتخذ طريق الهداية يعينه الله عليه . . ويزيده تقوى وحبا فى الدين . . أما الذين إذا جاءهم الهدى ابتعدوا عن منهج الله وخالفوه . . فإن الله تبارك وتعالى يتخل عنهم ويتركهم فى ضلالهم . واقرأ قوله تعالى :

﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَبِضْ لَهُۥ شَيْطَنَّا فَهُوَ لَهُۥ قَرِينٌ ۞ ﴾

(سورة الزخرف)

والله سبحانه وتعالى قد بين لنا المحرومين من هداية المعونة على الايمان وهم ثلاثة كها بَيُّتُهُم لنا في القرآن الكريم:

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُ اسْتَحَبُّواْ الْحَيْوَةَ اللَّهُ نَبَ عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الْسَكْفِرِ مِن ﴿ ﴾ ( سودة النحل)

﴿ ذَلِكَ أَذَٰنَ أَن يَأْتُواْ إِللَّهَمْدَةِ عَلَى رَجْهِمَ أَوْ يَخَافُواْ أَن تُرَدَّأَ يُمَكُنُ بَعَدَ أَيْتَهِم ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّمَوْاً وَاللّٰهُ لا يَهْدَى الْقَرْمُ الْفَلْسَفِينَ ۞ ﴾

(سورة المائدة)

﴿ أَلَرْ ثَرَ إِلَى الَّذِي حَاجًا إِبْرُهِ عَمْ فِي رَهِمَ أَنْ ءَائنَ اللهُ اللهُ الْمُلكَ إِذْ قَالَ إِبْرُهِ عَمُ رَبِّي اللَّذِي يُحْيِء وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أَخْيء وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرُهِ عَمُ فَإِنَّ اللّهَ يَاثِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَهِتَ اللَّهِ ى كَثَرُّ وَاللّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلْلِينَ ﴿ ﴾

( سورة البقرة)

ولا تحسب ان البعد عن الطريق المستقيم يبدأ باعوجاج كبير . بل باعوجاج صغير جدا ولكنه ينتهى الى بُعد كبير .

ويكفى أن تراقب قضبان السكة الحديد . . عندما يبدأ القطار في اتخاذ طريق غير الذى كان يسلكه فهو لاينحرف في أول الأمر إلا بضعة ملليمترات . . أى أن أول التحويلة ضيق جدا وكلها مشيت اتسع الفرق وازداد اتساعا . بحيث عند النهاية تجد أن الطريق الذى مشيت فيه . . يبعد عن الطريق الأول عشرات الكيلو مترات وربما مثات الكيلو مترات . . إذن فأى انحراف مهها كان بسيطا يبعدك عن الطريق المستقيم بعدا كبيرا . . ولذلك فإن الدعاء : «اهدنا الصراط المستقيم» أى الطويق الذى ليس فيه مخالفة تبعدنا عن اطريق الذى ليس فيه مخالفة تبعدنا عن طريق الله المستقيم .

لذلك فإن الانسان المؤمن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يهديه الى أقصر الطوق للوصول الى الغاية . . وماهى الغاية ؟ انها الجنة والنعيم فى الآخرة . . ولذلك نفول يارب اهدنا وأعنا على أن نسلك الطريق المستقيم وهو طريق المنهج . . ليوصلنا الى الجنة دون أن يكون فيه أى اعوجاج يبعدنا عنها .

ولقد قال الله سبحانه وتعلل في حديث قدسي . انه اذا قال العبد: «اهدنا الصراط المستقيم» يقول جل جلاله : هذا لعبدى ولعبدى ماسأل .

يقول الحق تبارك وتعالى : «صراط الذين انعمت عليهم» ما معنى «الذين أنعمت عليهم» ؟ . . اقوأ الآية الكريمة :

﴿ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَاكِ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيَّسَ وَالصِّدِيقِينَ وَالنَّهَدَاءَ وَالصَّلْبِعِينَ وَحُسَنَ أُولَدِكَ رَفِيقًى ۞

( سورة النساء)

وأنت حين تقرأ الآية الكريمة فأنت تطلب من الله تبارك وتعالى أن تكون مع النبين والصديقين والشهداء والصالحين . . أى أنك تطلب من الله جل جلاله . . أن يجعلك تسلك نفس الطريق الذى سلكه هؤلاء لتكون معهم فى الأخرة . . أن يجعلك تطلب الدرجة العالية فى الجنة . . لأن كل من ذكرناهم لهم مقام عال فى جنة النعيم . . وهكذا فإن الطلب من الله سبحانه وتعالى هو أن يجعلك تسلك الطريق الذي لا اعوجاج فيه . والذى يوصلك فى أسرع وقت الى الدرجة العالية فى الرخرة .

### 在 医 图 图 图 图

وعندما نعرف ان الله سبحانه وتعالى قال : (هذا لعبدى ولعبدى ما سأل) . . تعرف أن الاستجابة تعطيك الحياة العالية فى الآخرة وتمتعك بنعيم الله . ليس بقدرات البشر كما يحدث فى الدنيا . . ولكن بقدرة الله تبارك وتعالى . . واذاكانت نعم الدنيا لا تعد ولا تحصى . . فكيف بنعم الآخرة ؟ لقد قال الله سبحانه وتعالى عنها :

﴿ لَمُهُمَّا يَشَآءُ وَنَ فِيهَا ۖ وَلَدَيْنَا مَرِيدٌ ٢٠٠٠

( سورة ق)

أى أنه ليس كل ما تطلبه فقط ستجده أمامك بمجرد وروده على خاطرك ـ ولكن مها طلبت من النعم ومها تمنيت فالله جل جلاله عنده مزيد . . ولذلك فانه يعطيك كل ما تشاء ويزيد عليه بما لم تطلب ولا تعرف من النعم . . وهذا تشبيه فقط ليقرب الله تبارك وتعالى صورة النعيم الى أذهاننا ، ولكن الجنة فيها ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر .

ويما أن المعان لابد أن توجد أولا في العقل ثم يأى اللفظ المعبر عنها . فكل شيء لا نعوفه لاتوجد في لغتنا ألفاظ تعبر عنه . فنحن لم نعوف اسم التليفزيون مثلا إلا بعد أن أخترع وصار له مفهوم محدد . تماما كها لم نعوف اسم الطائرة قبل أن يتم اختراعها . فالشيء يوجد أولا ثم بعد ذلك يوضع اللفظ المعبر عنه . ولذلك فإن مجامع اللغات في العالم تجتمع بين فترة واخرى . لتضع أسهاء لأشياء جديدة اخترعت وعرفت مهمتها . .

ومادام ذلك هو القاعدة اللغوية ، فإنه لاتوجد الفاظ في لغة البشر تعبر عن النعيم الذى سيعيشه اهل الجنة لأنه لم تره عين ولم تسمع به أذن ولا خطر على القلب . . ولذلك فإن كل مانقرؤه في القرآن الكريم يقرب لنا الصورة فقط . ولكنه لا يعطينا حقيقة ما هو موجود . ولذلك نجد الله سبحانه وتعالى حين يتحدث عن الجنة في

### 经控制数数

## ⊕ \• |©\\$B\$\\$©\\$©\$\\$©\$\\$©\$

القران الكريم يقول:

﴿ مَثُلُ الْحَنَّةِ الَّذِي وُعِدَ الْمُنْقُونَ ۚ فِهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَا وَغَيْرِ عَاسِنِ وَأَنْهَارُ مِنْ أَبَوَ أَرْ يَنَغَيْرَ طَعْمُهُۥ وَأَنْهَرُّ مِنْ مَعْرِ لَذَّةٍ لِلشَّرِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مْصَفَّى وَكُمْهُ فِيهَا مِن كُلِّ الشَّعَرُتِ وَمَغَيْرَةٌ مِن دَّيِهِ حَمَّ كُمْنُ هُوَ خَلِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَا تَحْمِيهَا فَقَطْعَ أَمْعَا يَهُمْ ۞ ﴾

(سورة محمد)

أى أن هذا ليس حقيقة الجنة ولكنها مثل فقط يقرب ذلك الى الاذهان .. لأنه لا توجد ألفاظ في لغات البشر يمكن أن تعطينا حقيقة مافي الجنة .

وقوله تعالى : «غير المغضوب عليهم» . . أى غير الذين غضبت عليهم يارب من الذين عصوا . ومنعت عنهم هداية الاعانة . . الذين عرفوا المنهج فخالفوه وارتكبوا كل ما حرمه الله فاستحقوا غضبه .

ومعنى غير «المغضوب عليهم» أى يارب لانيسر لنا الطريق الذى نستحق به غضبك . كها استحقه أولئك الذين غيروا وبدلوا فى منهج الله ليأخذوا سلطة زمنية فى الحياة الدنيا وليأكلوا اموال الناس بالباطل . .

وقد وردت كلمة «المغضوب عليهم» في القرآن الكريم في قوله تعالى :

﴿ قُلْ هَلْ أَنْبِئُكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكَ مَنُوبَةً عِندَاللَّهِ مَنْ لَكَ أَللَهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقَرْدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّلْغُوتَ أُوْلَتِكَ شَرِّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءَ السَّبِيلِ ۞ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وهذه الآيات نزلت في بني اسرائيل.

وقول الله تعالى : وولا الضالين، هناك الضال وألمضل . . الضال هو الذى ضل الطريق فاتخذ منهجا غير منهج الله . . ومثى فى الضلالة بعيدا عن الهدى وعن دين المد . . ويقال ضل الطريق أى مشى فيه وهو لايعرف السبيل الى ما يريد أن يصل الله . . أى أنه تاه فى الدنيا فأصبح وليا للشيطان وابتعد عن طريق الله المستقيم . . هذا هو المضال . . ولكن المضل هو من لم يكتف بأنه ابتعد عن منهج الله وسار فى الحياة على غير هدى . . بل يجاول أن بأخذ غيره لى الضلالة . . يغرى الناس بالكفر وعدم اتباع المنهج والبعد عن طريق الله . . وكل واحد من العاصين بأتى يوم القيامة يحمل ذنوبه . . الا المضل فانه يحمل ذنوبه وذنوب من اضلهم . مصداقا لقوله سحناة :

﴿ لِيَحْمِلُواْ أَوْنَادُمُ كَامِلَةً يَوْمَ الْفِينَـمَةِ وَمِنْ أَوْزَادِ اللَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَاسَاءَ مَا يَرُدُونَ ۞ ﴾

(سورة النحل)

أى أنك وأنت تقرأ الفاتحة , فأنك تستميذ بالله أن تكون من الذين ضلوا . . ولكن الحق من الذين ضلوا . . ولكن الحق سبحانه وتعالى لم يأت هنا بالمضلين . نقول انك لكي تكون مضلا لابد أن تكون ضالا أولا . . فالاستعادة من الضلال هنا تشمل الاثنين . لأنك مادمت قد استعذت من أن تكون ضالا فلن تكون مضلا أبدا .

بقى أن نتكلم عن ختم فاتحة الكتاب . بقولنا آمين أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم الذى علمه جبريل عليه السلام أن يقول بعد قراءة الفاتحة آمين ، فهى من كلام جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليست كلمة من القرآن .

وكلمة آمين معناها استجب يارب فيها دعوناك به من قولنا: «اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم» أى أن الدعاء هنا له شيء مطلوب تحقيقه . وآمين دعاء لتحقيق المطلوب . . وكلمة آمين اختلف العلماء فيها . . أهى عربية أم غير عربية .

وهنا يثور سؤال . . كيف تدخل كلمة غير عربية في قرآن حكم الله بأنه عربي . . ؟ نقول أن ورود كلمة ليست من أصل عربي في القرآن الكريم . لاينفي

### @ NY @\$@@\$@\$@@\$@@\$@@\$@@

أن القرآن كله عربى . بمعنى أنه اذا خوطب به العرب فهموه . . وهناك الفاظ دخلت فى لغة العرب قبل أن ينزل القرآن . . ولكنها دارت على الألسن بحيث أصبحت عربية وألفتها الاذان العربية . .

فليس المراد بالعربي هو أصل اللغة العربية وحدها . . وانما المراد أن القرآن نزل باللغة التي ها شيوع على اللسان قولا وفي باللغة التي ها شيوع على اللسان قولا وفي الأذان سمعا . فإن الأجيال التي تستقبله لا تفرق بينه وبين غيره من الكليات التي هي من أصل عربي . فاللفظ الجديد أصبح عربيا بالاستعمال وعند نزول القرآن كانت الكلمة شائعة شيوع الكلمة العربية .

واللغة ألفاظ يصطلح على معانيها . بحيث اذا أطلق اللفظ فهم المعنى . واللغة الذي تتكلمها لا تخرج عن اسم وفعل وحرف . . الاسم كلمة والفعل كلمة والحرف كلمة . . والكلمة لها معنى في ذاتها ولكن هل هذا المعنى مستقل في الفهم أو غير مستقل . . اذا قلت محمد مثلا فهمت الشخص الذي سمى بهذا الاسم فصار له معنى مستقل . . واذا قلت كتب فهمت أنه قد جمع الحروف لتقرأ على هيئة كتابة . . ولكن اذا قلت ماذا وهي حرف فليس هناك معنى مستقل . . واذا قلت « في « ذَلْتُ على الظرفية ولكنها لم تدلنا على معنى مستقل . بل لابد ان تقول الماء في الكوب . . أو فلان على الفرس . . غير المستقل في الفهم نسميه حرفا لايظهر معناه إلا بضم شيء له . . والفعل مجتاج الى زمن ، ولكن الاسم لابحتاج الى زمن . .

اذن الاسم هو مادل على معنى مستقل بالفهم وليس الزمن جزءا منه . . والفعل مادل على فعل معنى غير مادل على فعل معنى غير مستقل بالفهم والزمن جزء منه . . والحرف دل على معنى غير مستقل . . ما هي علامة الفعل هي أنك تستطيع أن تسند اليه تاء الفاعل . . أي تقول كتبت والفاعل هو المتكلم . . ولكن الاسم لا يضاف اليه تاء الفاعل فلا تقول محمدت . . اذا رأيت شيئا يدل على الفعل أي يحتاج الى زمن . . ولكنه لا يقبل تاء الفاعل فانه يكون اسم على فعل .

آمين من هذا النوع ليست فعلا فهى اسم مدلولة مدلول الفعل . معناه استجب . . فأنت حين تسمم كلمة «آه» انها اسم لفعل بجعني اتوجم . . وساعة

## 

تقول «أف» اسم فعل بمعنى اتضجر .. وأمين اسم فعل بمعنى استجب .. ولكنك تقولما مرة وأنت القارىء ، وتقولها مرة وأنت السامع . فساعة تقرأ الفاتحة تقول آمين .. أى أنا دعوت بارب فاستجب دعائى .. لأنك لشدة تعلقك بما دعوت من الهداية فانك لاتكتفى بقول اهدنا ولكن تطلب من الله الاستجابة . واذا كنت تصلى في جاعة فأنت تسمم الامام وهو يقرأ الفاتحة .. ثم تقول آمين. لأن المأموم أحد الداعين .. الذى دعا هو الامام ، وعندما قلت آمين فأنت شريك في الدعاء .. ولذلك فعندما دعا موسى عليه السلام أن يطمس الله على اموال قوم فرعون ويهلكهم قال الله لموسى:

﴿ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَّعْوَلُكَمَّا فَاسْتَقِيمًا وَلا تَلْبِمَآنِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لا يَعْلُونَ ﴾

(سورة يونس)

أى أن الخطاب من الله سبحانه وتعالى موجه الى موسى وهارون . ولكن موسى عليه السلام هو الذى دعا . . وهارون أمن على دعوة موسى فأصبح مشاركا فى الدعاء .





نأن بعد فائحة الكتاب إلى سورة البقرة .. وهى الني تلى الفائحة في ترتيب المصحف الشريف .. واذا نظرنا إلى اسم السورة وجدنا أنه لابد أن يثير انتباهنا .. لأن القرآن الكريم نزل في بيئة عربية . ولم تكن البقرة وقت نزول القرآن الكريم حيوانا معروفا أو من الانعام التي يعرفها العرب في ذلك الوقت .

نقول إن اسم السورة قد أخذ من قضية أساسية في الدين وهي الإيمان بالبعث . . والإيمان بالبعث هو أساس الدين . . فمن لا يؤمن بالآخرة والبعث والحساب يفعل ما يشاء في الدنيا دون أي وازع . لأنه مادام ليس هناك بعث تصبح الدنيا غابة . . ويصبح الدين بلا مفهوم . . لأن أساس العبادة هو أن الحياة الحقيقية في الآخرة . . وأن الدنيا هي دار أختبار ردار أغيار . . أما الآخرة فهي دار نعيم مقيم . ففي الدنيا أما أن نفارق النعمة وإما تفارقك . . تفارقها بالموت . . أو تفارقك بأن تزول عنك . أما الحياة التي لا تفارقك فيها النعمة ولا تفارقها فهي الآخرة . . لذلك فإن كل عمل المؤمن في الدنيا مقصود به الجزاء في الآخرة .

ومنهج الله فى الأرض يقودك الى الجنة إن طبقته ، والى النار والعياذ بالله إن خالفته . . اذن فقضية الايمان كلها مبنية على الايمان بالبعث . وسورة البقرة فيها تجربة حدثت مع بنى اسرائيل . . ورأوا البعث وهم مازالوا فى الدنيا ؛ حين بعث الله سبحانه وتعالى قتيلا لينطق باسم قاتله . . ثم مات بعد ذلك .

والقصة أن رجلا من بنى اسرائيل . كان ثريا يملك المال الكثير ولم يكن له ولد يرئه . فتأمر عليه ابن أخيه فقتله ليلا ثم أخد الجثة والقاها فى مكان قريب من إحدى القرى المجاورة ليتهم أهل هذه القرية بقتله . وصحا أهل القرية ليجدوا جثة القتيل على باب قريتهم . واتهموا فيه وقالوا لم نقتله . وقال أقارب القتيل بل أنتم الذين قتلتموه . واحتدم الخلاف وذهبوا الى موسى عليه السلام . وقالوا ان الحلاف قد احتدم . فاسأل لنا ربك أن يكشف لنا عن القاتل . وجاءت القصة

في سورة البقرة في قوله تعالى :

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَوْمِهِ إِنَّ اللهُ يَأْمُرُكُ أَن تَذَكُوا بَقَرَّةٌ قَالُواْ أَنَهُ فَانَا مُرُوَّ قَالَ أَعُودُ بِاللهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَنْهِلِينَ ﴿ قَالُواْ آدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنِ لَنَا مَاهِي قَالُوا آدْعُ لَنَا مَا مُؤْمَرُونَ ﴿ قَالُواْ آدْعُ لَنَا فَعَلُواْ مَا تُؤْمِرُونَ ﴿ قَالُواْ آدَعُ لَنَ مَالُونَهُمْ قَالُواْ آدْعُ لَنَ قَافَعُلُواْ مَا تُؤْمِرُونَ ﴿ قَالُواْ آدْعُ لَنَ قَالُواْ آدُعُ لَنَا مَالُونَهُمْ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وهكذا نرى أن الله سبحانه وتعالى أمر بنى اسرائيل أن يذبحوا البقرة ، ولو أنهم ذبحوا أية بقرة وأخذوا بعضا منها ليضربوا به القتيل . لعادت الحياة اليه ونطق باسم قاتله . . ولكنهم بدلا من أن يستقبلوا أوافر الله سبحانه وتعالى بالتنفيذ . . استقبلوها أولا بعدم التصديق . . و : وقالوا أتتخذنا هزوا، وظلوا يشددون على انقسهم بطلب أوصاف البقرة حتى جاء الايضاح من الحتى تبارك وتعالى بعمر البقرة ولونها وكل مايخصها .

وكان لهذا حكمة عند الله سبحانه وتعالى لخدمة قضية ايمانية اخرى . . وقد كان هناك رجل صالح من بنى اسرائيل . . يتحرى الدقة فى كسبه ولا يرضى إلا بالحلال . وكان رجلا يبتغى وجه الله فى كل ما يفعل . . وعندما حضرته الوفاة كانت ثروته هى بقرة صغيرة وكان ابنه طفلا . . واحتار الرجل من يوصى على هذه البقرة التى هى كل ثروته التى تركها لابنه وزوجته . . واتجه الى الله سبحانه وتعالى وقال اللهم انى استودعتك هذه البقرة فاحفظها لابنى حتى يكبر . لأنه لم يجد أمينا على

ابنه إلا يد الله سبحانه وتعالى . ثم قال لزوجته انى لم أجد يدا أأمن من يد ربى استودعته البقرة الصغيرة . . وسألته زوجته أين البقرة قال اطلقتها فى المراعى . . ثم أسلم الروح . .

وكبر الابن فحكت له أمه ماحدث. فقال الابن وأين اجد البقرة لأستردها ؟ قالت الأم لقد استودع ابوك البقرة عند خالق الكون. فقل ان أتوكل على الله. وابحث عنها . . فقال الابن اللهم رب ابراهيم ويعقوب رد على ما استودعك أي . ثم انطلق الى الحقل فوجد البقرة . . وكانت هذه هي البقرة التي ذكرت أوصافها لبني اسرائيل . . فذهبوا ليشتروها فقال الأبن لن أبيعها إلا بملء جلدها ذهبا فدفعوا الم

وهكذا نجد أن صلاح الأب يجعل الله حفيظا على اولاده يرعاهم وييسر لهم أمورهم . وقد أوضح الله تعالى هذه الحقيقة في سورة الكهف . عندما جاء العبد الصالح وبنى الجدار ليحفظ كنز يتيمين كان أبوهما صالحا . . واقرأ قول الحق سحانه :

﴿ وَأَمَّا آلِحِهَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ مِنْيَمِيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كِنزٌ فَلَمُا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِيحًا فَأَرَادَرَبُكَ أَنْ يَبْلُغَمَّا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَمْرِ جَا كَنَرُهُمَا رَحْمَةً مِن دَّيِكُ وَمَا فَعَلْتُهُمْ عَنْ أَمْرِيُّ ذَلِكَ تَأُوبِلُ مَالَمَ تَسْطِع غَلْبُهُ صَبْرًا ۞ ﴾

(سورة الكهف)

وهكذا كانت الحكمة الإلهية أن الرجل الصالح الذي استودع كل ماكان يملك عند الله . . بارك الله له فيه ووجد ابنه عندما يبلغ سن الشباب ثروة كبيرة .

وعندما ذبحوا البقرة . ضربوا ببعضها القتيل كيا أمرهم الله سبحانه وتعالى فإذا به يبعث وينطق اسم قاتله ثم يموت مرة اخرى . . وهكذا سميت السورة باسم سورة البقرة إثباتا لقضية اساسية فى الدين وهى قضية الايمان بالبعث .

وأما بداية القرآن بسورة مدنية بدلا من سورة مكية . . فنقول إنه يجب أن نفهم أولا ما هو مكي وما هو مدنى . فمكة والمدينة مكانان مقدسان . . الأول شهد بداية النبوة وبداية نزول القرآن على النبى صلى الله عليه وسلم . . والثانى كان مهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم . فعندما نقول مكى ومدنى فى القرآن الكريم ، لابد أن نلاحظ عدة أشياء . . أولا الحدث الذى نزلت من أجله الآية . . وثانيا مكان الحدث وثالثا الزمان الذى نزلت فيه ، فكل فعل له زمن يقع فيه ومكان بجدث فيه . وفاعل ومود قدرة على الفعل . .

وبالنسبة لنزول القرآن الكريم . الفاعل هو الله سبحانه وتعالى . والذي نزل عليه القرآن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم . والمكان هو إما مكة وإما المدينة . فنزول القرآن الكريم له زمان ومكان وسبب نزول ، والقرآن هو هداية البشر الى منهج الله . والله سبحانه وتعالى وضع في القرآن الكريم دستورا سياويا لكل رسالات الله للبشر . . فبنزول القرآن الكريم اكتملت الرسلات السياوية . وجاء الدين الخاتم الذي يقلل دستورا للدنيا حتى يوم القيامة . . فجاء القرآن الكريم والمناهة . . فجاء القرآن الكريم والمنابق . . وجاء بقصص الرسل بيقصة خلق الانسان . . وجاء بقصص الرسل التأن صادقة فيها أبلغ به الرسل عن الله . وتأن ناسخة لكل ما عبثت به أبدى البشر في الرسالات السابقة على نزول القرآن . . وتأنى مصححة لكل كلام بشرى أضيف الى منهج الله ونسب اليه زورا وجانان . . وتأنى بما كتمه أهل الديانات القديمة وأحباد اليومنون النصارى عن الناس . .

إنه يفضح كل تحريف أوكتم أو اخفاء أو تزييف أو اضافة بشرية لدين الله في الرسالات السابقة . ويزيد عليه من منهج الله ليصمح القرآن الكريم المنهج الكامل المتكامل لعبادة الله في الأرض . . ويتضمن منهج الساء منذ عهد آدم الى قيام الساعة .

ولقد اختلف العلماء حول بعض الآيات وهل هي مكية أومدنية .

ونحن نقول إنه لأخلاف بين علماء المسلمين كها حاول البعض أن يصوره . بل الله كل فريق أخذ الموضوع من زاوية معينة . . بعضهم نظر الى زاوية المكان ، وبعضهم نظر الى زاوية الزمان . ولم يختلف العلماء فى سور القرآن الكريم ذاته أو آياته .

عندما ننظر الى سورة البقرة نجد أنها من أوائل السور التي نزلت بالمدينة . . فقيها الطابع المدنى والطابع المكي . . الطابع المكي في سور القرآن الكريم هو التركيز على المعيدة . . ذلك أن الآيات والسور المكية نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يواجه الوثنيين عبدة الأصنام ، والكفار الذين لا يؤمنون بدين وعدداً من أهل الكتاب الذين ضعفت صلتهم بالسياء لأنهم نسوا ما قاله رسلهم فحرفوه . . وكان لابد للقرآن أن يواجه هؤلاء جميها ويين لهم أنهم على باطل وأنهم يعبدون الهة لاتنفع ولاتضر . . بل آلهة مصنوعة من أدن أجناس الأرض وهي الحجارة . . بينها الله سبحانه وتعالى ميز الانسان وجعله خليفة في هذا الكون .

وكان لابد للقرآن ان يخبرهم أن هناك بعثا بعد الموت . . وأن هناك جنة وناراً وان الحية الحقيقية ليست الدنيا ولكنها الآخرة . . وكان لابد أن يجذرهم من عذاب الله . ومن يوم سيلقونه فيه ولايستطيع أحد منهم هربا من ذلك اليوم العظيم . . وكان لابد أن يلقنهم الى آيات الله في الكون الدالة على أنه الموجد والحالق . . وأن يواجه ما يأتى به أحبار اليهود من أسئلة ظاهرها الاستفهام ، وحقيقتها محاولة الطعن في الاسلام .

وكانوا يظنون أنه ربما يأتى محمد عليه الصلاة والسلام بشىء من عنده فيخطىء . . فجاء القرآن ليساوى بين البشرية كلها . . فلا فضل لغنى لماله ولاقلة لفقير فى الأجر . . بل الناس امام الله سواسية كأسنان المشط .

كان هذا هو اساس الدعوة في مكة . . ايمان بأنه لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . وتبيت للمؤمنين في الفترة التي كانوا فيها قلة وكانوا فيها تصفاء وكانوا أذلة . .

وتثبيت الايمان كان يقتضى تذكيرهم دائيا بأن الله معهم . . وإن ماتوا شهداء دخلوا الجنة بلا حساب . وإن ماتوا على دين الاسلام دخلوا الجنة . ومن يبقى منهم على كفره عُذب فى النار ، وأن كل مشقة فى سبيل الله لها أجر فى الأخرة حتى يتحملوا المشقة والإيذاء وهم صابرون . وإذا انتقلنا بعد ذلك الى مجتمع المدينة .. فهناك صورة أخرى ووجه فيها الاسلام بالكفار وعبدة الاوثان ومزورى التوراة من اليهود وعدو جديد هم المنافقون . . وقد كانت هناك عداوة جاهلة في مكة ، أما في المدينة فقد ووجه الاسلام بعداوة عالمة .. وهم المنافقون . . فلم يكن هناك نفاق في مكة ، فالضعيف والمضطّهَدُ لا يُنَافق . . فمنذا الذى كان يدعى في مكة أنه مؤمن وهو كافر . . ليكون عرضة للعذاب والإيذاء والاضطهاد . ولكن في المدينة عندما قوى الاسلام وكانت له دولة ظهر في المجتمع النفاق . واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَمِّنَ حُولَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرُدُواْ عَلَى النِفَاقِ لاَتَعْلَمُهُمْ ثَمَنُ نَعْلَمُهُمُ ۚ سَنُعَةِ مِهُم مَّرَّتِينِ ثُمَّ يَرَدُونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ ۞ ﴾

(سورة التوبة)

وهكذا واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المدينة عداوة من لون جديد . . ليخوض صراعا مع المنافقين واليهود . . وبعانب التوحيد والرد على المنافقين واليهود كان هناك المجتمع الاسلامى . . وكانت هناك مهمة تربية هذا المجتمع لكى ينهض بالدعوة ، وكانت هناك دولة وكانت هناك غزوات ، وكان هناك أحكام بافعل ولاتفعل .

كل هذا لم يكن موجودا في مكة ، فقد انتضى نزول القرآن الكريم في مكة أن تكون آياته في معظمها عن العقيدة وعن الجنة والنار ، وعن الأجر الذي ينتظر المؤمنين في الأخرة ، وعن العذاب الذي ينتظر الكفار .

وكانت الآيات في المدينة عن الأحكام والمجتمع الاسلامي والمعاملات وكفية انقاء المنافقين . وان كانت الآيات في المدينة لم تهمل العقيدة بل أكدتها . . وعندما جاء جبريل عليه السلام ليرتب المصحف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم النرتيب الذي نعرفه الآن . . كان الاسلام قد انتشر واعتنقه كثيرون . لذلك كانت المهمة الأولى أن يعرف مؤلاء المسلمون أحكام دينهم . . وما يجب أن يفعلوه وآلا يفعلوه . يريد الله سبحانه وتعالى أن يعلم المسلمين الذين آمنوا بأنه لا إله إلا الله وان

يريد الله سبحانه وتعالى أن يعلم المسلمين الذين آمنوا بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . . يريد أن يعلمهم أحكام دينهم . فالعقيدة موجودة وبقى أن نعمل ونطبق المنهج فى إفعل ولا تفعل .

ولقد جاءت سورة البقرة متضمنة التعريف بقوة الاسلام . . ويحكمة القرآن وبعلم الله سبحانه وتعالى الى رسوله صلى الله عليه وسلم ، واشتملت على قصة خلق الانسان الأول آدم عليه السلام . وقصة ابراهيم فى بحثه عن الايمان وقصة بناء الكعبة الشريفة . . وركزت على اليهود باعتبارهم أشد الناس عداوة للاسلام . . واقرأ قول الحق تبارك وتعالى :

﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَوَةً لِلَّذِينَ ءَامُواْ ٱلْبَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ۖ ٢٠٠٠

( سورة المائدة)

جاءت سورة البقرة ببعض التكاليف الايمانية .. فتحدثت عن الصوم والحج والخمر والربا وأكل اموال الناس والزواج والطلاق والرضاع .. كما حددت صور التعامل بالمال في المجتمع الاسلامي .. وما كان الاسلام ليتعرض لهذه الأحكام في مكة .. لأنه لم يكن هناك المجتمع الاسلامي الذي يتطلبها .



# 会に口谷

بدأت سورة البقرة بقوله تعالى: «ألم» .. وهذه الحروف حروف مقطعة .. ومعنى مقطعة أن كل حرف ينطق بمفرده . لأن الحروف لها أسياء ولها مسميات .. فالناس حين يتكلمون ينطقون بمسمى الحرف وليس باسمه .. فعندما تقول كتب تنطق بمسيات الحروف . فاذا أردت أن تنطق باسيائها ، تقول كاف وتاء وباء .. ينطق بمسيات الحروف ولكنه لاينطق باسيائها ، ولعل هذه أول ما يلغتنا . فرسول ينطق بمسميات الحروف ولكنه لاينطق بأسيائها ، ولعل هذه أول ما يلغتنا . فرسول ألماء الحلوف . فإذا جاء ونطق بأسياء الحروف يكون هذا إعجازاً من الله سبحانه أمياء الحروف .. ولمؤان رسول الله صلى الله عليه وسلم . . ولمؤان رسول الله صلى الله عليه وسلم . . ولمؤان رسول ولكن تعالى الى أي أمي لم يتعلم . انه يستطيع أن ينطق بمسيات الحروف . . يقول الكتاب وكوب وغير ذلك . . فاذا طلبت منه أن ينطق باسياء الحروف فانه لا يستطيع أن ينطق بالساء الحروف فانه لا يستطيع أن ينطق بالساء الحروف فانه لا يستطيع أن ينطق بالله والباء . . وتكون هذه الخوف دالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فى البلاغ عن ربه . وأن هذه القرآن موحى به من الله سبحانه وتعالى .

ونجد فى فواتح السور التى تبدأ باسهاء الحروف. تنطق الحروف بأسهائها وتجد نفس الكلمة فى آية اخرى تنطق بجسمياتها . فألم فى أول سورة البقرة نطقتها باسهاء الحروف الف لام ميم . بينها تنطقها بجسميات الحروف فى شرح السورة فى قوله تعالى :

﴿ أَلَّ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ٢

وفي سورة الفيل في قوله تعالى :

﴿ أَرْ تَرَكِيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْلَبِ الْفِيلِ ۞ ﴾

(سورة الفيل)

ما الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . . ينطق «ألم» في سورة البقرة بأسياء الحروف . . وينطقها في سورق الشرح والفيل بمسميات الحروف . لابد أن رسول الله عليه الصلاة والسلام سمعها من الله كيا نقلها جبريل عليه السلام اليه هكذا . اذن فالقرآن اصله السياع لا يجوز أن تقرأه إلا بعد أن تسمعه . لتعرف أن هذه تُقرأ الف لام ميم والثانية تقرأ ألم . . مع أن الكتابة واحدة في الاثنين . . ولذلك لابد أن تستمع الى فقيه يقرأ القرآن قبل أن تتلوه . . والذي يتعب الناس أنهم لم يجلسوا الى فقيه ولا استمعوا الى قارىء . . ثم بعد ذلك يريدون أن يقرأوا القرآن كاى كتاب . تقول لا . . القرآن له تميز خاص . . انه ليس كاى كتاب تقرؤه . . ولانه مرة يأق باسم الحرف . ومرة يأق بمسميات الحرف . وأنت لا يمكن ان تعرف . هذا لإ إذا استمعت لفارىء يقرأ القرآن .

والقرآن مبنى على الوصل دائيا وليس على الوقف ، فاذا قرآت فى آخر سورة يونس مثلا : «وهو خير الحاكمين» لاتجد النون عليها سكون بل تجد عليها فتحة ، موصولة بقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم . ولو كانت غير موصولة لوجدت عليها سكون . .

اذن فكل آيات القرآن الكريم مبنية على الوصل . . ما عدا فواتح السور المكونة من حروف فهى مبنية على الوقف . . فلا تقرأ في أول سورة البقرة : «ألم» والميم عليها ضمة . بل تقرأ ألفا عليها سكون ولاما عليها سكون وميها عليها سكون ولاما كليها سكون ويقل ألم حرف منفرد بوقف . مع أن الوقف لا يوجد في ختام السور ولا في القرآن الكريم كل حرف منفرد بوقف .

وهناك سور في القرآن الكريم بدأت بحرف واحد مثل قوله تعالى :

﴿ صَّ وَالْقُرْءَانِ ذِي الذِّكْرِ ۞ ﴾

## ﴿ نَ أَلْقَلَمَ وَمَا يَسْطُرُونَ ۞ ﴾

(سورة القلم)

ونلاحظ أن الحرف ليس آية مستقلة . بينها «ألم» في سورة البقرة آية مستقلة . و :

«حم» . و : «عسق» آية مستقلة مع أنها كلها حروف مقطعة . وهناك سور تبدأ بآية
من خسة حروف مثل «كهيعص» في سورة مريم . . وهناك سور تبدأ بأربعة
حروف . مثل «ألمص» في سورة «الأعراف» . وهناك سور تبدأ باربعة حروف وهي
ليست آية مستقلة مثل «ألم» في سورة «الرعد» متصلة بما بعدها . . بينها تجد سورة
تبدأ بحرفين هما آية مستقلة مثل : «يس» في سورة يس . ووحم» في سورة غافر
وفصلت . و : «طس» في سورة النمل . وكلها ليست موصولة بالآية التي
بعدها . . وهذا يدلنا على أن الحروف في فواتح السور لا تسير على قاعدة عددة .

«الم» مكونة من ثلاثة حروف تجدها في ست سور مستفلة . . فهي آية في البقرة وآلم عمران والعنكبوت والروم والسجدة ولقهان . و«الر» ثلاثة حروف ولكنها ليست آية مستفلة . بل جزء من الآية في أربع سور هي : يونس ويوسف وهود وابراهيم . . و : «المصر» من أربعة حروف وهي آية مستفلة في سورة الرعد والراهيم . و المر» أربعة حروف ، ولكنها ليست آية مستفلة في سورة الرعد والكنها ليست قية مستفلة في سورة الرعد في المنالة ليست قانونا يعمم ، ولكنها خصوصية في كل حرب من الحروف

وإذا سألت ما هو معنى هذه الحروف ؟ . . نقول أن السؤال في أصله خطأ . . لأن الحرف لا يسأل عن معناه في اللغة إلا إن كان حرف معنى . . والحروف نوعان : حرف مبنى وحرف معنى . حرف المبنى لا معنى له إلا للدلالة على الصوت فقط . . أما حروف المعانى فهيى مثل في . ومن . . وعلى . . (في ) تدل على الظرفية . . ورفّ ) تدل على الظرفية . . ورفّ ) تدل على التلائم و إربن ) تدل على الانتهاء . . و على ) تدل على الاستعلاء . . هذه كلها حروف معنى .

واذا كانت الحروف في أوائل السور في القرآن الكريم قد خرجت عن قاعدة الوصل لأنها مبنية على السكون لابد أن يكون لذلك حكمة . . أولا لنعرف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حَسَنَةُ والحَسَنَةُ

بعَشْر أَمْثَالها ، لا أقولُ ألم حرف ولكن ألفٌ حرْفٌ ولاَمٌ حرف ومِيمٌ حرف»(١) .

ولذلك ذكرت في القرآن كحروف استقلالية لنعرف ونحن نتعبد بتلاوة القرآن الكريم أننا نأخذ حسنة على كل حرف. فإذا قرأنا بسم الله الرحمن الرحيم . يكون لنا بالباء حسنة وبالمبين حسنة وبالمبيم حسنة فيكون لنا ثلاث حسنات بكلمة واحدة من القرآن الكريم . والحسنة بعشر أمثالها . وحينما نقرأ وألم، ونحن لا نفهم معناها نعرف أن ثواب القرآن على كل حرف نقرؤه سواء فهمناه أم لم نفهمه . . وقد يضع الله سبحانه وتعالى من أسراره في هذه الحروف التي لانفهمها ثوابا وأجرا لانعرفه .

ويريدنا بقراءتها أن نحصل على هذا الأجر . .

والفرآن الكريم ليس اعجازا في البلاغة فقط. ولكنه يحوى اعجازا في كل ما يمكن للعقل البشرى أن يحوم حوله. فكل مفكر متدبر في كلام الله يجد اعجازا في الفرآن الكريم. فالذي درس البلاغة رأى الاعجاز البلاغي، والذي تعلم الطب وجد إعجازا طبيا في الفرآن الكريم. وعالم النباتات رأى اعجازا في آيات القرآن الكريم، وكذلك عالم الفلك.

واذا أراد انسان منا أن يعرف معنى هذه الحروف فلا نأخذها على قدر بشريتنا . . ولكن نأخذها على قدر بشريتنا . . ولكن نأخذها على قدر مراد الله فيها . . وقدراتنا تتفاوت وأفهامنا قاصرة . فكل منا يملك مفتاحاً من مفاتيح الفهم كل على قدر علمه . . هذا مفتاح بسيط يفتح مرة واحدة وآخر يدور مرتين . . وآخر يدور ثلاث مرات وهكذا . . ولكن من عنده العلم يملك كل المفاتيح ، أو يملك المفتاح الذي يفتح كل الأبواب . .

ونحن لايجب أن نجهد أذهاننا لفهم هذه الحروف . فحياة البشر تقتضى منا فى بعض الأحيان أن نضع كلمات لا معنى لها بالنسبة لغيرنا . . وان كانت تمثل اشياء ضرورية بالنسبة لنا . تماما ككلمة السر التى تستخدمها الجيوش لا معنى لها اذا سمعتها . ولكن بالنسبة لمن وضعها يكون ثمنها الحياة أو الموت . . فخد كلمات الله التي نفهمها بمعانها . . وخد الحروف التى لاتفهمها بمرادات الله فيها . فالله سبحانه وتعالى شاء أن يبقى معناها فى الغيب عنده .

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في أبواب فضائل القرآن.

### स्त्राशिहा

## @\\FB\@@\@\@\@\@\@\@\@@\@@

والقرآن الكريم لا يؤخذ على نسق واحد حتى نتنبه ونحن نتلوه أو نكتبه . لذلك تجد مثلا بسم الله الرحمن الرحيم مكتوبة بدون ألف بين الباء والسين . ومرة تجدها مكتوبة بالألف فى قوله تعالى :

﴿ آفْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ۞ ﴾

( سورة العلق)

وكلمة تبارك مرة تكتب بالألف ومرة بغير الألف . . ولو أن المسألة رتابة فى كتابة القرآن لجاءت كلها على نظام واحد . ولكنها جاءت بهذه الطريقة لتكون كتابة القرآن معجزة وألفاظه معجزة .

ونحن نقول للذين يتساءلون عن الحكمة في بداية بعض السور بحروف . . نقول إن حكمة عند الله فهمناها أو لم نفهمها . . والقرآن نزل على أمة عربية فيها المؤمن والكافر . . ومع ذلك لم نسمع أحداً يطعن في الأحرف التي بدأت بها السور . وهذا دليل على أنهم فهموها بملكاتهم العربية . . ولو أنهم لم يفهموها لطعنوا فيها .

وأنا انصح من يقرأ القرآن الكريم للتعبد .. ألا يشغل نفسه بالتفكير في المعنى . أما الذي يقرأ القرآن ليستنبط منه فليقف عند اللفظ والمعنى . . فاذا قرأت القرآن لتعبد فاقرأه بسر الله فيه . . ولو جلست تبحث عن المعنى . . تكون قد حددت معنى القرآن الكريم بمعلوماتك أنت . وتكون قد أخذت المعنى ناقصا نقص فكر البشر . . ولكن اقرأ القرآن بسر الله فيه .

إننا لو بحثنا معنى كل لفظ فى القرآن الكريم فقد أخرجنا الأمى وكل من لم يدرس اللغة العربية دراسة متعمقة من قراءة القرآن . ولكنك تجد أميا لم يقرأ كلمة واحدة ومع ذلك يحفظ القرآن كله . فاذا قلت كيف؟ نقول لك بسر الله فيه .

والكلام وسيلة افهام وفهم بين المتكلم والسامع . المتكلم هو الذي بيده البداية ، والسامع يفاجأ بالكلام لأنه لا يعلم مقدما ماذا سيقول المتكلم . . وقد يكون ذهن السامع مشغولا بشيء آخر . . فلا يستوعب أول الكلهات . . ولذلك قد تنبهه بحروف أو بأصوات لا مهمة لها إلا التنبية للكلام الذي سيأتي بعدها .

وإذا كنا لانفهم هذه الحروف. فوسائل الفهم والاعجاز في القرآن الكريم لاتنتهى ، لأن القرآن كلام الله. والكلام صفة من صفات المتكلم ... ولذلك لايستطيع فهم بشرى أن يصل الى منتهى معلن القرآن الكريم ، إنما يتقرب منها . لأن كلام الله صفة من صفاته .. وصفة فيها كيال بلا نهاية .

فإذا قلت إنك قد عرفت كل معنى للقرآن الكريم . . فإنك تكون قد حددت معنى كلام الله بعلمك . . ولذلك جاءت هذه الحروف إعجازا لك . حتى تعرف إنك لاتستطيم أن تحدد معانى القرآن بعلمك . .

ان عدم فهم الانسان لاشياء لايمنع انتفاعه بها . . فالريفى مثلا ينتفع بالكهرباء والتليفزيون وما يذاع بالقمر الصناعى وهو لايعرف عن أى منها شيئا . فلمهاذا لايكون الله تبارك وتعالى قد أعطانا هذه الحروف نأخذ فائدتها ونستفيد من اسرارها ويتنزل الله بها علينا بما أودع فيها من فضل سواء أفهم العبد المؤمن معنى هذه الحروف أو لم يفهمها .

وعطاء الله سبحانه وتعالى وحكمته فوق قدرة فهم البشر . . ولو أراد الانسان أن يحوم بفكره وخواطره حول معانى هذه الحروف لوجد فيها كل يوم شيئا جديدا لقد خاض العلماء فى البحث كثيرا . . وكل عالم أخذ منها على قدر صفائه ، ولايدعى أحد العلماء أن ذلك هو الحق المراد من هذه الحروف . . بل كل منهم يقول والله أعلم بجراده . ولذلك نجد عالما يقول (ألى) ورحم) و(ن) وهى حروف من فواتح أعلم بجراده . ولذلك نجد عالما يقول (ألى) ورحم) و(ن) وهى حروف من فواتح السور تكون اسم الرحمن . . نقول إن هذا لايمكن ان يمثل فهما عاما لحروف بداية بعض سور القرآن . . ولكن ما الذي يتعبكم أو يرهقكم فى محاولة ايجاد معان لهذه الحروف ؟! . .

لو أن الله سبحانه وتعالى الذى أنول القرآن يويد أن يفهمنا معانيها . . لأوردها بمعنى مباشر أو أوضح لنا المعنى . فمثلا أحد العلياء يقول إن معنى (ألم) هو أنا الله اسمع بأرى . . نقول لهذا العالم لو أن الله أراد ذلك فها المانع من أن يورده بشكل مباشر لنفهمه جميعا . . لابد أن يكون هناك سر فى هذه الحروف . . وهذا السر هو من أسرار الله التى يويدنا أن نتفع بقراءتها دون أن نفهمها . .

ولابد أن نعوف أنه كها أن للبصر حدوداً . وللأذن حدوداً وللمس والشم والتذوق حدوداً ، فكذلك عقل الانسان له حدود يتسع لها في المعرفة . . وحدود فوق قدرات

العقل لايصل اليها.

والانسان حينها يقرأ القرآن والحروف الموجودة في أوائل بعض السور يقول إن هذا امر خارج عن قدرة عقل . . وليس ذلك حجراً أو سَدًا لباب اجتهاد . . لأننا إن لم ندرك فإن علينا أن نعترف بحدود قدراتنا أمام قدرات خالقنا سبحانه وتعالى التي هي بلا حدود .

وفى الايمان هناك ما يمكن فهمه وما لايمكن فهمه . . فتحريم أكل لحم الخنزير أو شرب الخمر لاننتظر حتى نعرف حكمته لنمتنع عنه . ولكننا نمتنع عنه بإيمان أنه مادام الله قد حرمه فقد أصبح حراما .

ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : دما عرفتم من محكمه فاعملوا به ، وما لم تدركوا فأمنوا به ١٧٠ .

والله سبحانه وتعالى يقول:

﴿ مُوَاللَّذِينَ أَنِّلَ عَلَيْكَ الْكِتَبَ مِنْهُ وَالنَّتُ مُنْكَانَتُ مُنَّ أَمُّ الْكِتَبِ وَأَتُو مُنْكَبِئَتُ فَأَمَّا اللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَّلِعُونَ مَا تَشَبَهُ مِنْهُ النِّفَاةِ الْفِئْنَةِ وَانِفَاةَ تَأْوِيلِهِ مَا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ وَإِلَّا اللَّهُ وَالرَّحِوْنَ فِ اللَّهِ يَقُولُونَ وَامْنًا بِهِ مُكُلِّ مِنْ عِندِ رَبِّنَا فَ وَمَا يَذَّ كُولَا الْوَلُوا الْأَلْبَبِ ۞ ﴾

(سورة ال عمران)

اذن فعدم فهمنا للمتشابه لايمنع أن نستفيد من سر وضعه الله في كتابه . . ونبحن نستفيد من أسرار الله في كتابه فهمناها أم لم نفهمها .

<sup>(</sup>١) (الطبقات الكبرى لابن سعد).

# ﴿ ذَاكِ ٱلْكِتَابِ لاَرَيْتُ فِيهِ مُدَّى الْمُتَفِينَ ۞ ﴿ اللهِ فَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ

في الآية الثانية من سورة البقرة وصف الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم بأنه الكتاب . وكلمة (قرآن) معناها أنه يُقرأ ، وكلمة (كتاب) معناها أنه لايحفظ فقط في الصدور ، ولكن يُدون في السطور ، ويبقى محفوظاً الى يوم القيامة ، والقول بأنه الكتاب ، تمييز له عن كل الكتب السياوية التي نزلت قبل ذلك ، فالقرآن هو الكتاب الجامع لكل احكام السياء ، منذ بداية الرسالات حتى يوم القيامة ، وهذا تأكيد لارتفاع شأن القرآن وتفرده وسياويته ودليل على وحدانية الحالق ، فمنذ فجر التاريخ ، نزلت على الأمم السابقة كتب تحمل منهج وحدانية الكن كل كتاب وكل رسالة نزلت موقوتة ، في زمانها ومكانها ، تؤدى مهمتها لفترة محددة وتجاه قوم محدين

فرسالة نوح عليه السلام كانت لقومه ، وكذلك ابراهيم ولوط وشعيب وصالح عليهم السلام . . كل هذه رسالات كان لها وقت محدود ، تمارس مهمتها في الحياة ، حتى يأتى الكتاب وهو القرآن الكريم الجامع لمنهج الله سبحانه وتعالى . ولذلك بُشر في الكتب السهاوية التي نزلت قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام بأن هناك رسولا سيأت ، وأنه بحمل الرسالة الخاتمة للعالم ، وعلى كل الذين يصدقون بمنهج السهاء أن يتبعوه . . وفي ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ الَّذِينَ يَنْيَعُونَ الرَّسُولَ النِّي الْأَتِي اللَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندُهُمْ فِي النَّوْرَيْةِ وَالْإِنجِيلِ ﴾ (من الآبة ١٥٧ سررة الاعراف)

والفرآن هو الكتاب ، لأنه لن يصل اليه أى تحريف أو تبديل ، فرسالات السهاء السابقة ائتمن الله البشر عليها ، فنسوا بعضها ، ومالم ينسوه حرفوه ، وأضافوا اليه

من كلام البشر ، مانسبوه الى الله سبحانه وتعالى ظلمإ وبهتانا ، ولكن القرآن الكريم محفوظ من الخالق الاعلى ، مصداقاً لقوله تعالى :

# ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الَّذِكُرُ وَإِنَّا لَهُ كَنْفِظُونَ ۞ ﴾

(سورة الحجر)

ومعنى ذلك ألا يرتاب انسان فى هذا الكتاب ، لأن كل ما فيه من منهج الله محفوظ منذ لحظة نزوله الى قيام الساعة بقدرة الله سبحانه وتعالى .

يقول الحق جل جلاله : «لا ريب فيه هدى للمتقبن» .

والاعجاز الموجود في القرآن الكريم في الاسلوب وفي حقائق الفرآن وفي الآيات وفيها رُوي لذيا من القراة والانجيل ، وفيها أوي للا يتمام أبياء السابقين ، وفيها صحح من التوراة والانجيل ، وفيها أي به من علم لم تكن تعلمه البشرية ولازالت حتى الآن لا تعلمه ، كل ذلك يجعل القرآن لاريب فيه ، لأنه لو اجتمعت الإنس والجن ما استطاعوا أن يأتوا بآية واحلمة من آيات القرآن ، ولذلك كلها تأملنا في القرآن وفي أسلوبه ، وجدنا أنه بحق لاريب فيه ، لأنه لا أحد يستطيع أن يأتى بآية ، فها بالك بقرآن .

فهذا الكتاب ارتفع فوقى كل الكتب، وفوق مدارك البشر، يوضح آيات الكون، وآيات المنهج، وله فى كل عصر معجزات. إن كلمة الكتاب التى وصف الله سبحانه وتعالى بها القرآن تمييزا له عن كل الكتب السابقة، تلفتنا الى معان كثيرة، تحدد لنا بعض أساسيات المنهج التى جاء هذا الكتاب ليبلغنا بها. وأول هذه الأساسيات، أن نزول هذا الكتاب، يستوجب الحمد لله سبحانه وتعالى. واقرأ فى سورة الكهف:

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَتِنَكَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِمْنَبَ وَلَرْ يَجْعَلُ لَّهُ عَرَجًا ﴿ فَ قَبِّا لِيُنذِرَ بَأْسُ شَدِيدًا مِن لَدُنهُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّلِحَتِ أَنْ لَمُمْ أَجَرًا حَسَّنَا ﴾ (مورد الكهف) ويلفت الله سبحانه وتعالى عبادة الى أن إنزاله القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم يستوجب الحمد من البشر جميعا ، لأن فيه منهج السباء ، وفيه الرحة من الله لعباده ، وفيه البشارة بالجنة والطريق البها ، وفيه التحدير من النار وما يقود البها ، وهذا التحذير أو الإنذار هو رحمة من الله تعالى لحلقة . لأنه لو لم ينذرهم لفعال ما يستوجب العذاب ، ويجعلهم يخلدون في عذاب اليم . ولكن الكتاب الذي جاء ليلفتهم إلى ما يغضب الله ، حتى يتجنبوه ، إنما جاء برحمة تستوجب الحمد ، لأنها أرتنا جميعاً ، الطريق الى النجاة من النار ، ولو لم ينزل الله سبحانه وتعالى الكتاب ، ما عوف الناس المنجج الذي يقودهم الى الجنة ، وما استحق احد منهم رضا الله ونعيمه في الأخرة .

وفى سورة الكهف ، نجد تأكيداً آخر . . ان كتاب الله ، وهو القرآن الكريم لن يستطيع بشر أن يبدل منه كلمة واحدة ، واقرأ قوله جل جلاله :

﴿ وَأَثَلُ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن كِتَّكِ رَبِّكَ ۖ لاَ مُبَدِّلَ لِكِلاَ مِنْهِ وَفَنَ تَجِدَ مِن دُونِهِ ومُلتَحداً ﴿ ﴾ (اسودة الكهف)

ويبين الله سبحانه وتعالى لنا ان هذا الكتاب ، جاء لنفع الناس ، ولنفع العباد ، وأن الله ليس محتاجاً لخلقه ، فهو قادر على أن يقهر من يشاء على الطاعة ، ولايمكن لخلق من خلق الله أن يخرج في كون الله عن مرادات الله ، واقرأ قوله سبحانه وتعالى : .

﴿ طَلَّسَمْ ۞ تِلْكَ الْيَتُ الْكِتْكِ الْمُبِينِ ۞ لَعَلَّكَ بَيْضِعٌ نَفْسَكَ أَلَا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ مُؤْمِنِينَ ۞ إِن نَشَأَ نُنَزِّلَ عَلَيْهِم مِنَ السَّمَاةِ اللهَ فَظَلَّتْ أَعَنْفَهُمْ لَمَا خَضِعِينَ ۞ ﴾ (سورة النمواء)

وياتي الله سبحانه وتعالى بالقسم الذي يلفتنا الى أن كل كلمة في القرآن هي من

عند الله ، كها ابلغها جبريل عليه السلام لمحمد صلى الله عليه وسلم في قوله سبحانه :

﴿ فَكَا أَقْمِهُ بِمَوْقِعِ النَّجُومِ ۞ وَإِنَّهِ لَقَمَّمٌ لَّوْتَعَلَّمُونَ عَظِيمٌ ۞ إِنَّهُ لَقُرَّالٌ كِيمٌ ۞ في كِتَنْبِ مَّكْنُونِ۞ لَا بَمَسُّهُ وَإِلَّا الْمُطَهِّرُونَ ۞ تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِ الْعَالَمِينَ ۞ ﴾ (سورة الواقعة)

ثم يلفتنا الحق سبحانه وتعالى الى ذلك الكتاب الذى هو منهج للانسان على الأرض ، فبعد أن بين لنا جل جلاله ، بمالايدع مجالا للشك أن الكتاب منزل من عنده ، وأنه يصحح الكتب السابقة كالتوراة ، والانجيل والتي أثنمن الله عليها البشر ، فحرفوها وبدلوها ، وهذا التحريف أبطل مهمة المنهج الإلهي بالنسبة لهذه الكتب ، فجاء الكتاب الذى لم يصل اليه تحريف ولاتبديل ، ليبقى منهجاً لله ، الى ان تقوم الساعة . أول ما جاء به هذا الكتب هو إيمان القمة ، بأنه لا إله إلا الله الواحد الأحد . والله سيحانه ونعالى يقول :

﴿ الَّهَ ۞ اللهُ لَا إِلَكَ إِلَا أُمَّوَ المَّيُّ الْقَبُّورُ ۞ تَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ بَدَيِّةٍ وَأَرْلَ التَّوْرَنةَ وَالْإِنجِيلِّ ۞ ﴾

(سورة آل عمران)

وهكذا نعرف ان الكتاب نزل ليؤكد لنا ، ان الله واحد أحد ، لاشريك له ، وأن القرآن يشتمل على كل ما تضمنته الشرائع السهاوية من توراة وانجيل ، وغيرها من الكتب .

فالقرآن نزل ليفرق بين الحق الذي جاءت به الكتب السابقة ، وبين الباطل الذي أضافه أولئك الذين ائتمنوا عليها .

ثم يحدد الحق تبارك رتعالى ليا مهمتنا في أن هذا الكتاب مطلوب أن نبلغه للناس جميعاً ، واقرأ قوله سبحانه :

﴿ الْمَصَّ ۞ كِتَبُ أَتِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْدِكَ حَرَجٌ بِنَّهُ لِتُنذِرَهِهِ -وَذِكْرَى الْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾

(سورة الأعراف)

فالخطاب هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكل خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم ، يتضمن خطابا لأمته جميعاً ، فالرسول صلى الله عليه وسلم كلف بأن يبلغ الكتاب للناس ، ونحن مكلفون بأن نتبع المهج نفسه ونبلغ ما جاء في القرآن للناس حتى يكون الحساب عدلا ، وأنهم قد بلغوا منهج الله ، ثم كفروا به أو تركوه ، اذن فإبلاغ الكتاب من المهات الأساسية التي حددها الله سبحانه وتعالى بالنسبة للقرآن .

والكتاب فيه رد على حجج الكفار وأباطيلهم.واقرأ قول الله تبارك وتعالى :

﴿ الرَّا تِلْكَ ءَايَنتُ الْكِتَنبِ الْحَصِيمِ ۞ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَبَا أَنْ أُوحَيْنَا لِلنَّاسِ عَبَا أَنْ أُوحَيْنَا لَهُ لَا يَانَاسُ وَيَشِرِ النَّانِ ءَامَنُواْ أَنْ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقِ عِندَ رَبِّيتٌ ۚ قَالَ الْكَنفِرُونَ إِنَّ مَنْذَا لَنَامِرٌ مُبِينً ۞ ﴾

(سورة يونس)

وفى هذه الآيات الكريمة ، يلفتنا الله سبحانه وتعالى الى حقيقتين . . الحقيقة الأول هي أن الكفار يتخذون من بشرية الرسول صُجة بأن هذا الكتاب ليس من عند الله . وكان الرد هو : أن كل الرسل السابقين كانوا بشراً ، فها هو العجب فى أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم رسولاً بشراً . واللفتة الثانية هي ان هذا القرآن مكتوب بالحروف نفسها التي خلقها الله لنا لنكتب بها ، ومع ذلك فإن القرآن الكريم نزل مستخدماً لهذه الحروف التي يعرفها الناس جميعاً ، معجزاً فى ألا يستطيع

الانس والجن ، مجتمعين أن يأتوا بسورة واحدة منه . ثم يلفتنا الحق سبحانه وتعالى لفتة احرى الى أن هذا الكتاب محكم الآيات ، ثم بينه الله لعباده ، واقرأ قوله جل جلاله في سورة هود :

﴿ الَّهِ ۚ كِتَكِّ أَخِكَتَ وَايَنتُهُ مُمَّ فَصِلَتْ مِن لِّدُتْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۚ أَلَا تَعْبُدُوٓا إِلَّا اللهِ ۚ إِنَّى لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۞ ﴾

(سورة هود)

هذه هي بعض الآيات في القرآن الكريم ، التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يلفتنا فيها الى معنى الكتاب ، فآياته من عند الله الحكيم الخبير ، وكل آية فيها اعجاز متحدًى به الإنس والجن ، وهذا الكتاب لابد أن يبلغ للناس جميعاً ، فالكتاب ينذرهم ألا يعبدوا إلا الله ، ليكون الحساب عدلا في الآخرة ، فمن أنذر وأطاع كان له الجنة ، ومن عصى كانت له النار والعياذ بالله .

ثم يلفتنا الله الى ان هذا الكتاب فيه قصص الأنبياء السابقين منذ آدم عليه السلام ، يقول جل جلاله :

﴿ اللَّ عِلْكَ عَايَنتُ الْكِتَنبِ الْمُبِينِ ۞ إِنَّا أَنزَلْنَكُ مُرْءَ 'نَا عَرَبِيًّا لَمَلَكُمْ تَمْفُلُونَ ۞ نَحْنُ نَقُصْ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْفَصَصِ بِمَا أَوْحَبْنَا إِلَيْكَ هَنذَا الْفُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ مِلْنَ الْغُرْفِلِينَ ۞ ﴾

(سورة يوسف)

وهكذا نجد أن القرآن الكريم ، قد جاء ليقص علينا أحسن القصص بالنسبة للأنبياء السابقين ، والأحداث التي وقعت في الماضى ، ولم يأت القرآن بهذه القصص للتسلية أو للترفيه ، وانما جاء بها للموعظة ولتكون عبرة ايمانية ، ذلك أن القصص القرآني يتكور في كل زمان ومكان . ففرعون هو كل حاكم طغى في الأرض ، ونصب نفسه إلها ، وقارون هو كل من أنعم الله عليه فنسب النعمة الى نفسه ، وتكبر وعصى

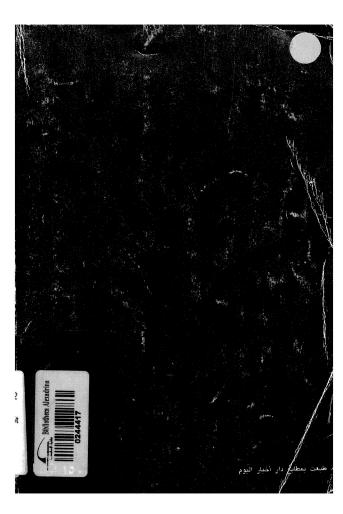